MICROFILMED BY

BYU

AT

CAIRO EGYPT

OPERATOR

REDUCTION X

THOTMOSS RAMZY

42

DATE FILMED

LIGHT METER SETTING

22 OCT 1984

25

FILM EMULSION NUMBER

FILM UNIT SER. NO

AO 39 4837 09 16 HRP 51568

PROJECT NUMBER

ROLL NUMBER

EGYPT 001A

15

LOCALITY OF RECORD

ST. MARK'S CATHEDRAL.
CAIRO

TITLE OF RECORD

BIBLE MS. 174

ITEM







١٧٤ عرسي

للعَبَى وعَندُمَا نَسُعَت هذه المستَحَد تَسُحُت عَلَى السَّطِي وَ وَالرَّحِي بَعِد الْجَهِدُ وَالطُلَقَةُ وَالنَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّالِي اللهِ اللهُ ارمُ الله كاسِّل المخطية الماجيكية المخطيطة المريطة



كن إلا فالمراف الفن الغالم الوالوالوا المنكوبي والله وحدث بعويقه كمن كنا يشاللندنرالهارك المنبوط بكالتصلولة وصعفائدامين شالندا إلطار فمتيدا لادل م يولعُ عَبِونِسِوعُ المنظِّةُ المدعو الفيركبسري الجل اللة المعينة بن في المالية المناطقة عِي الملهارانية الفي في المستقدم فيده الدارو و والمراب الحدوم ومولندار الله بالقوة ومروح القرير لابعان بسك بنوع المنعرين الإموان الفي هنلنا النعدوالرالة يخجب الشعور كي شعوالامان المهوانة الملامان معموون بلينوع المنيخ المحسرمن ومياها التهالم عور الظنا والنا والنه معكوم التهابيا ومنتبغ المنفرينام أواغا الجاولابينوع المنفخ مسترلال المعدداع والدياكات ويتهدالله إلى الدي العالم الحصري . ف.

إِلَاطْرِيْوْتِيشِيةِ اللَّهِ فَأَفْدِيمُ عَلَيْكُم لَى الْيَوْجُكُلَّ إِلَانَ الْأَكُمْ وَإِذِيْكُ مُعَطِّيّةَ الْزُوْمِ لَيَصْرِيْهَ الْفِينَكُمْ وَسَعَنْ عَلَيْهِ مُعَالِمُ إِنَّا إِنَّا الْحَالَةِ وَالْجَبِّ الْعَلَمُ الْحَالَةِ الْحَوْقَ الْمُعَلِّمُ ال الحوق الفه هو بُتُ مَ وَأَيَّا الْمِنْ الْحَدْثِ الْمُعَنِّمُ الْمَالِمُ لَيْعَالَمُ الْمُعَنِّمُ الْمُعَنِّم فيعَنْ إِلَا لَا فَي وَاتَمَا الْمِنْ الْمُعَنِّمُ الْمُعَنِّمُ الْمُعَنِّمِ الْمُعَنِّمُ الْمُعْمِدِينَا الْم كَلْهُوَ فَيْسَا بِوَالْشَعُونِ مِن الْيُوْمَاسِينِ وَالْبُرْبِ وَ. والخصّاء والخاليون المفيع كالزائد وجنيع الناس ولل لك مَد المورو المنها الاسترة الصَّامَ حَسْرَ أَهِلَ نُعْمِيهِ وَلَنْتُ السَّيَّةِ

يعرق غزيم البرم المؤمر وهك الصنع الداوداف استادادى عاج بعطلم الناس ونفاقه أوليك الدري فخرفف الفِّسْطِ وَسِكُونِيَا لَائِمْ لازالْمُعْ فَهُ مَاللَّهِ ظِاهِمْ فِيهِمْ تركواالم تعرما عمل مرمز حوف النساء وهاج بعضهم عَلَيْغِصِ مَالشَّهُ وَفِي وَلِلدِّكَ مِالدَّكِرِ فِضِيعَةً وَحِرْبًا وَاللَّهُ الْمُرْهُ الْمُنْهِ وَاسْتُوارَاللَّهُ مِنْ يُوضِعَ اسْاسَ الْعَالَمُ الْمُ المارين المناف في النام وكالمنافع وكال واجنكوا فابدايه المزآال فكانتج قطعنابيم وكم المجكمة اعلى فوسم العكوف الله السلم المال تعُن قَدُرَيُّهُ وَالْأَهِيْنَةِ الأَيْدِيِّةِ لِيكُونُوالِلَّرِيِّخَةِ مرافاط لبصنعوام الاينبغ ولاجب إدهم متكؤب لانهغ فوالله والسخوه وبشكروه كالجث ل مركالناآء والغود والشروالغشر والجندافين تعطلوا فافكاره وأظله فيقلونهم البلائفقه وحير والشقاو فالمكؤ والفكر الشي والنام والممه طنوافيقوسم المرخكمانصالك بمكواواسكيلا وَهُمُ مُعْصُورُ للهِ سَبّامُورَ صَستكرُون مُعَخّرُون الْحَاب بجدالته الذي لابناله فتباد شيبه صورة الانشار الفأند المرور دونفس والوابي البطيعور الماتعم والعما فشبه الطاير ودواب الاربع قوابم وربيجافه الإيض مع والم ولذلك اسلم الله وتوكم ويتهدوات ملويهم الحت ولاوقط في ولادد ولاصل ولارهمة فيهم النويع فو حُثُ اللهُ وَاللَّهُ وَجِبُ الْوْسَ عَالَمُ مُرْفِعُ لُورِ فِي النَّهِ ويفطئ الهااحسادة والدلواج الله بالكياب ولا بعنصر و على العرابة الفط يعر بالمسوامة وانتوالكاربو وعبد فها واثر فهاعل النكالذيك مريوافع ونهاان المخاري الدلاجة التروم فالق لالستابي والبركات الالابدامين ومطاولك الملم إقالانسار القار لاجيه لالمقالل الحال التدالالا وأوالفاجية فعيراناتهم ماجعل لجوفض

لأَلِينَاعِنُداللَّهِ مِوَادَهُ وَلا عِياماه \* إِمَّا الدَّبِراخِطُوا بكنامون فبلاناموس يفلكون والدراخ طواوله نامُوسْ فِيزِجَدُ وُدِنامُوسِهِ بِعَافَنُونَ لِيسَرَالِّذَ بْ سَعُوا النَّامُوسِ فَ والعدُول عنداللَّهِ مَل إِنَّمَا بِيَرْدُ عِنْهُ الدَّرِعَلُوْ الْمَافَرِضَ عَلَيْهِمْ وَالْكَارَ الشِّعُولِ لِذِينَ لاستندكه كيعكون طباعيم بالشند فأوليك إداركن المُسَنَّةً مِهِضَارُواسِنَةً لِنَفُوسِهِمْ وَهُوْيِظِهِرُورِ الْعَلَّ والشه يَعَة إِذْ هِمَ كَنِّ مِنْ عَلَىٰ لَهُمْ وَتَشَهَد لَهُ بِهَا نتانهم ادضماينهم تؤنث بغضهم وبجزعكا البغض واليوم الذي بين الله فيه سرار التاس هشرائي بَسُوع آلمُسْجِح وَامْا أَنْ إِنَّهَا الْمُسْمِّ بِالْهُوْدِيَّة اللَّهِ فتكاع إشتنة النوراة وتعفر بالقوالذي تعزف الرضية وتميخ الفرابط المتعلمام النامؤس وفلا وفي مِرْبَغُينِكُ أَنَّكَ فَايِكُ الْحُيَّانِ وَضِيَّا الْمُرْجِعِ وَالْعَلَامُ وبنودب لامانعفر الزائ ومعام المسان والناس

تنجب منسك وعيمها وانك والكيت لدداسا سُفَلِّ وَإِن عَلِيهُ وَجِنَعَلَمُ أَنْ حُكْمَ اللَّهِ وَأُحِيَّا لَهُ سُطِ على المبيرينظ وفض هذه البيسيتيات فاألذى تظر الْهُمَا الْمُنْسَانُ جُرِنْدِيلِ الدِينَ عِلْبُونِ فَعَلِهِ الشِّرُورُ \* وَانْكَ مَنْفَلَتِ مُهَا الصِّاءُ الزَّاكَ نَفَدَ رُعَا آلِمُ رَبِّمِ عُقُوْية إِلِلهِ الْوَعَلِيمَا وَكُرُهُ صَلَاجِهِ وَإِنَا آهُ رُوْجِهِ عَلِي المالد أياك فبخنرك أولزتع أأزامهال إينه اتاك إنما مُولِيغُبُولِكِ لِللَّذِيهِ وَلَكُلَّا بِعَشَا وَفِقَلُ لِللَّوْبِ و تن جشول خين الغصن الوم الرجن واظهور في الله العدل الدي اربك السّارة العالمة واماالد يرفا بنوابالصبرعل لاغال الضالجة بطلو المنجه والكرامة والخاه مراله سادفانة بوتهم جِياهُ الأبُنُ وَامِّا الْذِبْرِيعُصُوْرُ فَكَخَصْغُورُ فَاتَّهُ بَحِيْمُ تجيزا وسخطا وصيقا وعراما لكل انتاريعل المسترات من الهنود أولا من المالية عوال المنعوب المالية والمالم المام المالية المالية المالية والله والله والمالة مناء المالية المالية المالية والكرام مناء المالية المالية المالية المالية والكرام مناء المالية الما

بالمت الله فعاصيله البهودي لأوافعا فسلطان العياروالجزف النائوس فاذكنت ألأزياب أا ومععته داك عظيم فكل شئ أول دال النصاب مُعَلِّمُ الْعَبُرِكِ الْفِلانْعَلَمُ نَفْسُكُ فَفَلَ سَأَدِي الْلايُسْرَقُ بيكالمسان أينهم أنصدف أملانهم البيد وتشرزف وتأمر الايفشو وتفشيف وانت الدي يُطْلِوُ الجِمار باللهِ مَعَادِ اللهُ لا اللهِ مِجْوَضًا دِيْ فَكُلُّ تعبشف الافاتان بنهب مبت المفدس وائت الذي الناسِكة إنون كاهُومكنُونَ الله تكونضادقًا في تفخنر بالنوراه قائضتم الله سعديك بامؤسه مالاك كالامك وتفلخ إذا لجؤكمت واداكان كأبينا أيتبت اسمالتك من الجليء يُفترى عَليه بُرالسَّعُون مَاهُو برالله وَصِدُ وَفُولِهِ مَا الدِّيهُولُ الرُّي لَاللَّهُ جَالِكُ مَحْنُوبُ فَامُالْلِنَا فَامَّا سَعَعُ ادِا كَلِمَعُهُ الْعَلِينِيَّةُ چُريائي رحِن وَنفَيتِه المَّاانطُوبِهَ للكَالْائسَان كَاسَ النَّوُرَاهِ فَأَزُلْنَكَ مَا هَذَا نَعَدَ بُتَ ٱلْمَامُوسِ ضَارَجَانَكَ للهمرد إن والافكف يديرالله العالم وأركاز فوك عُرْكَةً وَادِاكَانَ وَالْعُرَادِ جَافِظًا لَسُيدَ النَّامُوسِ الْعَلِيسَ الله موالجق فغَدْ بَازَفَضُكُهُ وَنَسْعَتُهُ بِكَذِيانًا وَ قَلْ تَعُدَّعْ لِيهُ حِتَامًا وَنَعْضِ الْغُزَّلَةُ الدِّيجَ إِضَاجِ لُهِ فإرصِرَتْ أَدَازُكِ لِحَالِمِ أَفِلْعَلْنَا كَأَيْفُ تَرَى عَلَيْنَا ٱلَّذِي السنة منطباعه عليك أئف إلى محقتابك وجالك يَفَتَرُونَ وَمِرْعُونَ آنَانَغُولُ مَعْلَ الْسُنْتَاتَ لِنَالْمِينَا تَنْعَدُ عَالَمَامُونَ لِيشَمَنُ الْعَلَى الْمُؤْدِيَّهِ هُوَيَهُوْدِنَّى الخيرات اوليك الدبرا لجيكم عله محفوظ بالعدال وَلَامَاظِهُ وَمِرْجِنَا لِلْكُمْ هُوالْخَنَانَ بَلِ مَا الْهُوْدِي مِنْ فاالذي اللانبالان مزالفضا جرستفنا فوسك كانصؤد السربرة والماالجنار خادالغلب مرتلفا على البهوروسا برالشعوب المهمج الخطيه المعنو الرؤح لمزنغلم المكتاب وليسر مدجه مرفي الناس

المنتق ألقوصعة عفل اللامان ومعرف طايانا التي والمرفل بالمال الدعام كأالقد بأناه رفعه ليتبتن عَدُلَهُ فِهِ اللَّهَالَ كَيْعُونُ اللَّهُ عَلَم اللَّهِ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ مركارة ومااست ماستوع السو فارزاد فارالان الأفاصطل وبأيد سنة المنفة الاعتمال كلا أيسنه الإنان معلم [لازكر الانشار القاينة والإنان والنس باغ السّنة النّورَاه الفرور لرّ الله امّا هُوللهُود ففط لاللشغوب بلغ وللشغوب أيضًا لا السُدُولِ موالدى بروامل لخنان والامان ويتزر أيضا المل الغيرله بالإيمان افعل بطل الناموس الإنمائ عادالله بناتما ننبث السنة بالإغان ماذا تغول عاايرة يزين الإباء انفول المدنال دوك باغتال المتد لوكان في بالاعال ودكارله بما فريين ولكر الفرك ال عندالله وكيف الأرائكاب يقؤك المراجع مواسه وحسنك ذلك والفالدي فلوب وتصلاف

كَالْمُونِ مَكُنُونَ اللَّهُ السَّمَانُ وَلِامُنْعَامَمُ وَلَامُ وَالْمُ لانقُرِه يُعِهِ وَاعْوُا وَبِغُوا وَلَبُسَ مِنْ يَعِلْ الْجُادِيدُ الْمُ جَاجِهِمُ قُبُونُ مُنِيِّةٌ وَالْسَيْنَةُ مُمَّاكِنَ عَادِنَ وَهُ وَمُ المَاعِيجَت شَفَاهِم وَافَاهُم مِلَوَّهُ لَعَنَّهُ وَمُزَانَّةً وَارْجُلِهُ وَالْيَسْفَكِ الدَّمِ الرَّبِيعَةُ وَفِي مُنْكُمُ السَّفَّةُ والشَّقَوَّةُ وَلَمْ يَعِيرُونُ إِنسُهُ لِلسَّلَمْ وَلِيسَ صَبَّعُهُم حِشِيهُ اللهُ وَإِنَّالْنَعَامُ إِزَّالَ قَيْلُ تُتَّالُّتُورًاهُ أَيَّا امْثِلُ لأَفِلُ النَّنَّةُ وَالْفَرَفِيهِ لَكِي بِشَيَّدُكُ فِي وَيَخْصُرُ إِنَّالُمْ إِ كلمسو ان قبل عال النوراه المسرِّر فشري قلام الله بَالِالْسَنْةِ عُرِفَ الْحَطِيّه فَامَّا ٱلْأِزْبِلَاسَيّةِ فِفَا طهرَعَدُك اللَّهِ وَيرَّهُ وَبَسْهَد بِذَلِك النَّوْرَاهُ وَالأنْبِا عَلَيْهِ الْأَزْعُدُ لِأَاللَّهُ الْمَاهُوبَ الْإِيْمَانِ يِشُوعِ السَّبِيرِ لَكُلَّ اجبيمتر يؤمريه لافرق فذلك بنرالناس لاتهجيعا اخطؤاؤه فأفضون فشيحة إلله الأنهم بترزون مبالة معالمًا بالحاهر أأدى ونوه ببلوع المنبخ ما

المناهف معزولوا والمالين فالمكانوا ورثة الموامية اَجُ كُرُّدُ إِنْ وَاجِبُ لَهُ وَامَا الَّذِي لَوَعَلَ الْمَالِّذِي مُارْوَالْمُوعِدُ وَالْحِلَّا لِإِنَّ الْنَامُوسُ مُعْفِظُ لَعْضَب فعط يمر والخطاه فارانمانة ونصد يقله بجس عَلَى زُبِعِ اللَّهِ وَجَيْتُ لاسَنَّةً وَلاَ فِيضَّةٌ عَلَيْسَرَ فَهِاكَ كَافَالَ دَاوُدُ فِ النَّطُونِ للتَّخُلِلْدِي يَجْنُ لَهُ الرَّثُ البِوَيْغِيراعُالِ طِوْ فَلَلْدَى عَفْرَكُمُ أَيْهُم وَسُورَحُطَالِمُ خِلانُ وَلامِعُصِيَةٌ مُجَالِحُ النِ مَنْ مَجَالَ النَّا مُنْ الْمُعَالَ لنجؤ وعُدُالله لِمِنْ وَوَعِهِ لِمِسْمَ إِجَازَهِ لِمُلْاسْنَهُ طود للزَّ والذي لحَجُنْتُ الله لَهُ خَطَيَّهُ الْمُونِ الطَّوْبَ فعط كالديوص من القل أيمان المتعيم المساالذي المعللة النهج المركاف الغزلة وفلنفول المدسب اَبْ لِمُنْعِنَا كَاهُوَمُكَنُّونَ الْآجِعَلَيْكَ أَيَّالُكُمُّ إِلْشَّعْنِ لابه مُذَكِلِك بِرًا فَكَنْفُ خُسْ لَهُ ذَكِكُ أَجُنُّ ضَادَ فداراله ودلك الدعام نت بعراق ويجتم المؤتي ويتفاق مزافا الجنان المجارك الفراف الغزلة ليش فهال المهرلهن فرموجود يوكالوجودين فضدة البين المناف الخالف بل في الدائد المرابط المناسمة نَجَاءُ لَمْ. وَامِنُوا وَرَحُوامًا وَعِنْ وَالْمِكُورَ لِمَالِحُمْ الشَّعَى ﴿ وَحَامُ الدِينَانِ وَجَالِ العَرْلِهِ ليكُورْ أَمَّا لَمُعْرَبِ كاهُوم كَبُوبٌ هَكِذَا بُلُون زُرْعُكُ وَلِيضَعُفُ يعمر والفلافزله ولعسك لمخدلك برا وتكوراما بغيثه وهوبرك شاه متتا ابن إيه سناع معمنوا المفالخنازما ليترالذ وهومر الفل لخنان فقط بطرسان ولاشك فموعد الله كافضر الامآن ل بل والديزينبغوز لأفاواغان لبنااته مترفى الغزلة انشآ نفوى الايمان واخلص النشيجة لله وانقر الهالله والمنزم رقب لشته الناموس افق المضمود رسدالوغد قادرًا أن بحر له وعلى وَبَكِله مُعَلِّي الدُّسِ لهُ مِنْ الدُّرِينَ الدُّمِنَ الدُّمِنَّ الدُّمِنَّ الدُّمِنَّ وليه من اجله وحِدَاع كتب هذه أنه الما له وتقريقه حسله مِنْ العكوروارة اللعالم المااورة لك سرنص يعدول

الأالله نع ال يتبالم العظايقًا والمرج يعالن وسآء والمسلطين ويعجنن يختأناهن ومن المانخ أيضًا مُعْسَر الدين المنّاء من أَفَامَ الدى بحسلة حسكية الخطاما الحيال السنع وكدفيت المسيع من الموات الدى أسار للوت ميل وَقَامِرُوالْمِعْتَ لِيسَنِّمُ عَدْمَا وَسَرِّرْمَا عَادِنَبَرُونِا الْازْبَالِالْ مَعَدُ بِالْعُرِودِيدِ وَالْبَعَنَ مُنْ الْمُعَامِعُهُ ﴿ إِذِ الْمِينَ اللَّهِ الله الذي عَنْهُ مِنْ مُن المُعْوانِ وَإِنْمُ الدُّوْنَ الْمُونِ فلبك لنافرى ووسيله المالقه ستدياب والمنبخ أنوانا عطاما كموغزله اجسادكم أخياكم معه وغني لانابدد تؤناما لايمان فيقي النعد التيخ فيها تآبوب لباحطايانا كلها وابطل بوصاياه صك دنوسا الي ومُفْخِرُهُ وَالْحَجَانِكَةِ وَلِلسَّهُ وَلِلسَّرِهَكِ الْفَطَ لَلْفَاهِمُ كانَصَادِدُ النَا وَاخَلُهُ مِنْ بِينَا وَطَبْعَهُ فَصَلْبُهُ: أيضًا بمَاهَا سِيَّهُ مِن الصَّيْقِ لِإِمَّا مَعْلَمُ أَزُالِصْيُوبَ عَيْلُ الصَّبْرُفِيا وَالصَّبْرِعُنهُ وَالنَّلا وَالاسْجَاحِ اعْيَهُ الرَّجَا وعلى وفق الرفونسا والمسلطين واخراب والرتجا لاجيب لاندبغ بضع فافوسا عبدالله وروح الفات يظهورا فنويه فلابغويتكم احاث المطعروالمشي النواندنابه وانكانا لنبغ مغراض عفيامات فضا الرينه يبزالاغياد ورؤؤس الشهؤة والشنوي الفاينة بالفاز ومالك بمايندل النشائف التعيط المزمعات فاز الجينك فوالسني وكعل دُونَالْلانْسُرَازِ وَإِمَّا الْإِخْبَارُفَعَنْ يَجِهُ مَرَى الْانسَالَ بجب اجِنَّانَ مُن مُ لَمَّا فَاضِعِ الْعَدْ وَخُصُعُ فُ عَرَالُونِ دُونِهُمْ فِيزَهَا هُنَاعَ فِنَا السَّعِينَ لِنَاجِينَ لعَالِللَّالِكِهِ إِذْ بَفَّ الْمُعَالِقَ الْمُرْجَالِنَ وَيَغُفُّ وَالْمُلَّا كُنْ اخْطَاةً أَمُّنَّهُ مَانَ الْمُسْتُودُونَنَا فَكُوْبِ لَحْرَى برايجنيه ولابمشك النابراني منه يتركب جنيع الحسك ويقوم بالغروف والاوصال وينشوا والفضيله نتبروالاربكم ويونيؤام الشغط وان سرته السرانعان مفائم معالم عاركا في كألله حيكا الحالاه الموت إنيه فكوالج

60 العَالَزَ فَلِي رُورُتُكَ انُوزَكَانَكُم لَحُسَيافِهُ لِأَلْعَالَمُ المشيخ والنشافل عضغ لانواجم كآلي فيوع لأبا لأز النَّحُل واسْ الحيزاةِ وَكِمَا ازَّ السَّمْ وَاسْ الْكِنْسُهُ وَبُقِيَالُ لَكُمُ لانِدُن رَجَيَا لَوَلان لُوْحَالًا وَلا وَهُوَجُهِ إِلْجُسَدَ قَكَا أَنْ الْكِيْسُنَهُ خَصْعِ الْسَيْعُ كَانِ الْكِ نصي كالقائف والأشكام يفعد نفسك وإلما انصًا النَّكُ لِلنَّمَا يُحِصِّعُ لِلازوَاحِمْزُ وَكُلُّ هِ وَجَامًا نَعْلَمُ إِلَيْاسَ وَيَرُونَكَا فِي اللَّهُ مِهِ كُلَّهِ بالفاالنجاك تبؤاساكمكا آجت المنبؤ جاعنه ومك مَجْهَةِ ٱلنَّوَاصِّعِ وَالْحُوْفِ لِلهِ وَتُرْهُمُ الشَّفِقَةُ . نَفُننَهُ دُوْنِهَ البِطَهِ كُمَّا وَبِعَلَيْهَا بِعِسْ اللَّا وَمِالْكُلُهُ عَلَ الْمُسَدِلِينَ وَيَعْفِضَى كَنْمُ وَلَكِنْدُ فِلْكَنْدُ فِلْكَنْدُ فِلْكَنْدُ فِلْكَنْدُ فِلْكَنْدُ بَفِيْهُا مِاعَدًا لَعُسُيةِ بِصَيَّةُ مِلْ وَجَةَ لَادُنسُ وَيَهُمَا مَ فَهُولَ الْمَانِ وَأَرْكُنُهُمُ الْأَنْكُمُ مَمَالُسَجُهِ وَالْمُلِنُولِمَا فَوْقِحِبُ الْمُسْجِحِ الْشَرَعَ يَهِمِ اللهِ وَلَمْهُمُ وَلاعْتُ وَلاسَّيْ بَشِّهُ دُلِك مَل وَطَاهِن مُلْحَثِ ومصطابجب على التجال أنج بوانبتا مم وينه لافوق للاوالأرض فانتحكم قدمت وجياتكم سنين إِجْسَادَهُمْ وَمُرْبَحِبُ إِلْمُ وَاللَّهُ فَلَفُسْمَهُ أَحَبُّ وَلَلْبُسَ معالمنبع والله وإذاطه والمستريحا تحصر مناك اجَــُدُمناقَطَبَعُضُجبَن العَوْيْدِ وَيَعْنِمُ إِصْلِيَّهُ تطهرون معدما فالعطيز فالمنتز لان أفضالكم التي عَالِلانص العَيْ الرَّاوَ العاسَه وَالأَوْجِاعِ كاغر السيوج أعينه لإنااغضاجتية ومزايه وعظه ولذلك يدع النجل المفولتة ونعي المالة والشهوف الخبيت والطلم الدي وعباك الاوثاب ويكونان والمفاجئكا واجلا وجفاأ وماالت اعظم فان عل إلى ويتعلق في المتهاباً المعصية وَهَاسَعَهُمُ الْمُمْ فَ الْحِرْكُ مُمْ الْحُرْكُ مُمْ الْمُعْلِقُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ والماافول مزاالفول فالشبخ وجاعيا فانعابطا

مقاومة حَيْلَ الشِّيْطَالَ إِلَيْ الْحَالَ فَأَنْحَ مُرْسِنَالْهُمْ هُوَ مع لِمُ وَدَهِرُ مُلِالرَّوُوسَدَاءِ والسَّلاطير وَمَع وَلافِهُ فَالْ الْعَ أَلِمْ الْمُظَلِّمُ وَمَعِ الْارْوَاجِ الْحَيْثُ الْتَيْجِيُّ الشَّمَانِ معلا للسفالس واجمع سكاح الله لنفار رواع إفاء الشيطار الجيبت وادك تمسنعنان فكأسى نتبنؤاوانهم والان وشدواظهؤنكم بالفسط والبسوادرع البزوانعلوا فلمكمرا اسنعلا الخيل السك ومعمده الاستاء حدوابا بدبحرش الإنمار الذيء تفوق ف الطفاء منعسمام الشيطات الخنبئ المتوقاه وضعواعل دووسعت سفة المنكر وخذوالمبديك شيئه للزوج الذمة كَلِمَة اللهِ وَبَكُلْ لَهُ وَبِكُلْ اللهِ وَبَكُلُ اللهِ مَلَّوا وَكُلَّ وَقُنِيَ بِالزُّوحِ وَاسْمَرُوا فِالصَّلْافِقِ كُلَّ حَرْقًا فَا ضَلَيْهُ وَادَمُوا الطّلَبّة وَالنَّهُ المُعارِولَ الماابسا أزاعك كلاف فتغنج فم الديد النشك

كُلْ وَأَجِيدِ إِلَى فَلِيْ لِمُواللَّهُ مَعْمُسِدٍ وَلَنْكُوا لَمُوالُهُ تَعْبِابُ كحيكها فالفها الاسااطيعوا المكفى رتنا فانهالا وَابْغُن وَهَا وَإِلْوَ إِلَا وَلِلْهِ الْأَوْلِ لِلْمُورَةِ الْمُوالِالْ وامل الجسراليان وتطول جيانك والانضرا الماالا لانعض والنساكة مل توهم الأدب الصالح وسعلتم وتنايااتها العيث اطبغوا ارباب كمالحندا بببن بالمبيكة والرغن وسيعدالغلب كالطاعة للرث لإباآنيا كابغار الآلناس كغبير السيوتعلوز وأصاة الله وأخبائ فهر مكانفوسط فالمحته مميزاة وتت المتنزلة الناس إذ نعلون أرا لميسنة التعفيلها الإنشائ الجنينية وساعني للالفخرا والمابه الأزباب محدافا فعكوا بتالبحكم كونوانع وو المُوالذُنْبَ النَّحُونِ فَالْوُلِ أَنْ يَحُوالِنَّا وَالسَّمَاءُ وَلِيرَعِنُكُ نَظُوا لِالْحِجُونَ وَمِرا لِإِرْيِا إِخُودًا فِي وَوَ مَرْبِ الْ وَمُنْعَدُ إِبْكِ وَنَكَ رَعُوا بِجَنِيعِ سَلَاحٍ إِللْهِ الْسَطَعِ

بطَلَبْ إِن وَبِعَطِيهُ إِنْ وَجَ لِمُوعِ اللَّهِ فَي كَا الْحُوا مُصَارِقِ اللهُ وَتَكُونُوا أَمْ اللَّهِ الْمَاكِعَ شُعْ فِي وَمَا السَّمْ واومول لا أخرى عشي ولا اجتب مل المساء ومُعَنَّلِتُنْ مِنْ عَادِيرَ لِسُوعِ السَّيْخِ فِي اللَّهِ وَكُوامِيّهُ الوجه كما فكآجن والأربع ظرالمسفرايط مُواكِبُ أَنْكُمُ أَوْالِمُ إِنْكُمُ أَنْكُمُ الْمُعَالِمُ فَيْ الْمُعَالِمُ فَيَ بجشدى وحالفا وفي والماحية والمسخر مَدِامِلِكَ سُرَاحَةِ إِنَّ وَمَا فِي أَصَا فِي الْمُسَافِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَإِنْ مُتْ مَذَ لِكُ رَجِي لَا وَإِمَا لَيْضًا وَازْكَانَكِ لَ كالطيرخ ولسايرالناس فانكثراب عَجِيا وْحسدى فِي الْمُالُونِ الْمُالْ فَلَسُ الْمِي اللإخون إلى من إن من الكان عامة الن والداد والمنابعة مَا خَتَا وُلِنَفُسَى وَأَزَلَكُمُ وَيُرِجِينُ عَالِيصَطُ إِلَيْ الْ عَلِ أَنَّهُ مَطْفُواْ بِكَلِمُ إِللَّهُ مِنْ مُرْهَبُهُ وَلَاحِيْ المُواهُمَا لان آسْتَهُ أَنْ رُولُ وَافَارِقُ لِلدُيْمَا لَاصْنِيا لَاصْنِيَا لَاصْنِيَرَاتُهُمْ وكايف فمنه مالجند والموا وكايع ومنه يموك المشنئ وهالاصلوك يتاوانفع الانقاضاك صَالِح وَعَيْنَةِ بِنِشْدُونَ الْسِيمُ وَ رَالُهُ الْأَيْمُ المستنبى ويصطرفا لامرال الكال وأعكم وفاق بعاد النصاار الماوضعة الإعجماع ألانب الكالم مَ الْبَفِينَا انْسَابُغُ وَالْبِيْ حِينًا لِسُرُورِهِمُ وَأَنْفُتُ ببشروربالمسج بالميوى لبش خالك تهم الكاهي إنما نكري الما فكري والماعلي المربود الأج بليطنؤن لنهيع فيلهم أتاه بزيد ونضبقا في وثاف سيرافض أيكم بيسوع السيغ فلنكر شيرف وَفَلَا فَرَجُكُ بِذَلِكُ وَأَوْجُ بِدِ أَنْفِيًّا فِي بِكُلَّ فِيلَهُ حالكة مسركالسع معط وإدانا ورماكم داب وسَبَ بَوْكَا زَافِهِ لِهِ نَبْشُ وُبِالْسِيرِ وَيُدْعُو الْكِيهُ ذلك منطخ والعباد نعام معل بوديكم وأناعارف بانف فالنشآ تؤول والكهياه

المُهَابِينَا مِارِلِدُ مُرَى وَلِإِنْهَابُونِ فِي مَنْ مِلْلاَثُ اولكك الدينقا ومؤس الينتبن كالكم ولجيانكمانم وَهِ لَا شَيْ اللَّهُ اعْطَاكُونَ لَا لِأَنْ تُومِنُوا أَنْمَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا بالمسج فيقط مل ولانطالوا أيضا وستسيه ونجاني الجهاد كالدعاينتم في وبلغ كالأنعني والكان عِنْدُكُمُ الْأُرْبِعُ زِنْهُ مِاللَّهِ فِي أُوْدِيْتِ مُنْ الْفَلْمِ الْمُ اَوْشِرُكَةُ الْهُ وَجُورُافَةُ وَرَحْمَةُ فَامَوُ اللَّوْرُورِيَ مَا زُيكِو زُلكُمْ رَائِ وَإِجِلُ وَمُودَةً وَإِجِلَا وَمُودَةً وَإِجِلَا وَمُودَةً وَاحِنُ ورَوْنَهُ وَآجِنُ وَلِإِنَّهُ لُورَشَيًّا السَّقَاقِ وَالْجُلَّ البأطل والزينواضع الفلب لبغد يكالمرامي صَاجِهُ الصَّلِمِ لَهُ وَلِاسِطُرَ الْإِسْارَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الصليبة ولاينظر الانشارية كم لفييه فقط بَلْ وَلَيْنَظُوْكُلُّ الْسُمَا رِصَاحِبُهِ أَيْضًا فَصَّرُوا هَذَا فأنفسكم اعج ألدي اغلبه يشوع المشيز ألدك

فيليسوس لا مُوشِينه الله لَمِعْ لَدِهُ الخُلْسَةُ أَرْبُكُورَ عُلْ اللَّهِ ولكِنَّةُ احْفِينَفُسْمَهُ وَأَخَد شِنْهِ آلْمَنْ وَصَارَةُ شِيْدٍ الناس والوحوالش كالمثل لانشان وقضعت وَشَيِعَ وَأَطَاعُ حَوْلًا وَتَ وَكَانِ مُؤنَّهُ الصَّلَيْتِ وَلَا إِنَّ السَّالِينِ وَلَا إِنَّا عَظْمُهُ اللَّهُ جِنَّا وَاعْطَلُهُ إِسْمًا الْصَيْلِ مِنْ عَبِيمُ الأَسْمَانِ كُلُّها أَنْ يَخْنُوا بِالْمِيمُ اللَّهِ عِلْمُ لَكُلُونَكُمْ وَكُلُونُمُ اللَّهُمَا وَكُلُّهُ مُنْ فَاللَّمَا وَ وَمَنْ عَلِ الْأَرْضِ وَمَنْ يَجِنُ الْلِاضِ وَبَعْ مَرُفَى كُلِمَنَانٍ انْ أَرْبَ مُونِسُوع الْمُسْجِزَعُواللهِ الْآبِ فَمِنَ لَا رُوالْجَابِ كاستعلموا المعترف كالوب الاجز افرن بكم فقط مل والأرا والمابعل في فارداد والملوي والعدام جِنَا فِي الْمِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُولِمُ مِنْ اللَّهِ مُولِمُ مِنْ اللَّهِ مُولِمُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُولِمُ مُنْ مُ لَاجْنُهَا وَ وَإِنْشَا وُوْدَاكِ وَنَفَعَلُورُمَا فِي وَوَرْصِيْهُ واعملواكا المملئ لمهلانك مروكات لتكون المكرن المارية مكاعين كاسكالتوالأنفت كالنيئ في في المحقيد صَعْبِ لَنَّو وَاظْهِرُ وَالْمُنْهُ كَالْانْوَادُ فَالْعَالَمُ مُسْكُونَ

وكالمحسرونا لعلوان للعكمانة أشنكي وفاكات بكلة الجياه لغزى ويغمرانيا والسنغ واني كراسع اسْنَكُحَةُ إِنَّهُ فَارِبَ ٱلْمُؤْتِ وَلِكُوْ الْقَهُ رَجَّهُ وَعَافَاهُ وَ عَبَتًا وَإِنْ صَبِ الْطِلَّا وَلَكُنَّ أَنْ كُنَّ الْفَرْبُ عَبَيًّا وَإِلَّا الْصَبْ الْطِلَّا وَلَكُنْ أَنْ كُنَّ الْفَرْبُ عِنْ ولسراتاه وجرففط كوأنا كأنصا اللابن اعفع سَبَبِ اللهِ مَنْ إِمَا أَفِهُ مِهِ مِنْ إِمَا نِصَوْفًا وَغَيِّ وَمِاحِهَادِكِتُهُ وَخَلِيْهُ الْهُمُ لَكُنَّ لَكُنَّ فَوَالِهِ افرخ والله ومع حماع مناك فافرخ والنم ايصامع والميخ ٱيْصًا لِدَارَا بُنَوه وَبَكُونِ أَناا يُضَّا لِذَاكِ ادْنَ فَحَ و والله خوام ت يدى و عَمَاللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمِي اللَّهِ فأفيانوه فآلذت بكالشرؤد والدئر على الطالي فضفهم طِيمَانًا فُنْنَ عَلِيلًا: لاسْتَرْيَحُ أَمَا الْضَا اِذَاعَلِنَحْ لَمْ بالكرامة فاتدفلا أركا كالفت مرادل علان وَلِسَهَا مُناالِبِهِا رَاحَ وَعَلَيْلِهِ مَنْ الْمُعَالِمِ الْمُعَلَى وَالسِهَا إِنَّهُ عَنْدِهُ لِبُرِمُ مَا قَصَّرْتُما لِمُتَعَافِيمُ فَيْدِ مِنْعَ قُلْكِ العِزايَهُ بِكُونَ لَعْمُ حِبْعًا أَمَا يُولُونَ نَفْعُ نَفَقَ مِعْ وَالاَنْ الدُّوكَةِ الْمُؤْجُلِ مِنْ الْوَهَدِينِ النَّهُ الْأَلِيلِ الْمُلْهِ الْمُلْ لَا ٱلتُّرْيَا لِيسُوعِ ٱلْمَسِيعِ وَانْتُرَفَعُلُونِ حَرَهُ فِاللَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّا اللَّهِ اوصيكويها لنك الماك ألك أبيما الذكر لانعا والذكائ وكالإرة عابية وكذلك بغله ع بُنَكِ زُرِ آحَدن والكِلابَ أَخِد نُوا مَلِهُ الْمُعْ البِشْرَى فَأَمَا الْجُوَا إِلَى الْعَشِيلِ لَهُ عَاجِلًا إِذَا عُرُفَعَالِ اخذرة افطع الخنان فاتما آلفنائ فالترتفي كالسر وَارْجُوامِن رَخِلُ الْفِرِمُ عَلَيْكُم أَمَا الْصَاسِيعَا مُعَامَا الْأَنْ بالروج ويفغ ويشوع المنيخ ولانتكاع المنعك فالمنشوف بضطون المألؤة والنكم تفراديطس ألحان مع الدُّفتكا كالصَّالكَ الطَّالكَ الطَّالكَ المَّالكَ المَّالكِ المَّالكَ المَّالكَ المَّالكَ المَّالكِ المَّالكِ المَّاللَّةِ المَّالْكِ المُنْ المُن الاخالدي وكاع فأاقفه لمعن وهوللم وسوك فارظر احب المستكل فالخارفان وداك افساف وَحَادِهِ وَمِهُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَالَ مُولِكُمْ مُعِينَ المنورة اليوم النام به ونوائل المراك من المنام

عِسَانِين عِبِوالبَّبُرَجَ بُرُكِ مُسَنَّهُ ٱلْغُولِهِ وَفَ الجيته للترطارد اللهكنبسه وجيرالناموس كُنْ بِلِالْمُورِ وَلَكِنْ فِي الْأَشْيَا الْيَكَاتُ الْحَكَالُ مِنْ عَلَدْتَهُ إِن الْحَالَ الْمُسْتِحِ مُنْ إِنَّا وَاعْدُ هَا أَنْ الْمُسَاحِدُ إِنَّا وَاعْدُ هَا أَنْ الْمُسْاحِدُ رَأَنَّا مُخْلِعظِ فَكِرْ لِلْعُ فِذِ مِنْ فِي وَعِ ٱلْمَسْمِةِ مَا اللَّهِ عَشِينَ بَسْبَبِهِ كُلْ شَيْ وَعَلِدُتُهُ كَالرَّبُلِ لَاسْفَيْدَ الْسِيْحَ والفوجية ولبت لبتنفش الذعاك سيئه مرسنة الوافر والذي سنفيك مرالات إنا أسنع ومواليرالدي فِيهِ لِٱلْمُعْقِدِ اَعْرَفُ السَّوْعَ الْسَعْدِ وَفُوْهَ مَالمَنِهِ الْشَرِكِ كذالمه وافحاعه والسَّيَّة مَبُتَتِه لَعَ بِدَالِاسْطَنْعُ بلؤة الانتقاف مرا لؤتن والنزانعًا اسْنَعَدُ فَ مَنْ الْمُ ولاوضل المالكاك ولكران وزاساك أذناك الذي زاجله منادي يَسُوعُ المنهُ وَالْخُوقِ إِمَا أَنَا فَالْمَا لَمُنْ ادى ينسى فالدرك الكان عنوافاع ف الم والماقة المانية والمنطاعة المنافقات وأجضر

دَلِكِ مِثْلُ لَ إِنْ خَنْ لِانْ فِينَعَلَمْ أَنَاكُمْ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْعِلَّالِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ فَي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللّهِ اللللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللّه المصطفى ويكاأن بثها فانها فلنعبا معاليث وريض والما أَجِسُون وَاضِعَ وَاجِسْ الصَّا اللَّهُ الْ معافلمنط وشايزاعوان أولئك الدوائما وفمر الازعدري بكلشئ السعووما لخوانعا مَكِنُونَةُ وَسِعُوالْجِنَاهُ الْوَجُوالِرَسَاقِكُ الْجَبْتُ وَاللَّهُ عَدُوا لَصَنُونَ وَأَمَا أَفُوكَ عَلَى إِنْ عَالَمْ المَّنْ عِلَيْ الْمُنْ وافول أيسا أفرخوا وليظهن اكم لكالحدا الديفويني واكتكرفداجسن خبر بأكفوني ويتنافرنب فلاضم وابشئ بالكونوا والصلاه والطلأ صرى وَجَعَدِى وَانْهُمُ عَلَوْنِا خِواتِيا هَلْ الْمُعْفِينِ وَالشُّكُرِ عُكُلُّ عَلِ وَارْدِعُوا طَلْمَانِكُمُ اللَّهُ مِ الني كمنبنك عالمسترى في وجن مضافيل في المرا وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَوْقَ كُلِّ وَاي وَعَفَّلِ لَجَغَظَّفُكُ مِ يُسَرِيكَ إِلَا الله اعابِ الْمُعَامِدِ الْمُعْدِولِ الْمُعَالِحُدُولِ وم على المسلم عنوم الكرا المحاف المسلم المسل وَجِدُم وَإِنَّكُم مُ وَإِنَّكُم مُ وَإِنَّكُم مُ وَإِنَّا فَانِحَانُهُ فِي الْمِثَانُ وَمِنْ الْمُ الصّدة والعماف وخصال البروالية والممال مَن وَإِنْ فَا مُن وَعَنَم مِا بُصلِهِ فَالْمَ فَعِينَ اللَّهِ فَالْمَ فَعِينَ ٱلْمُلُونِ وَهُ الْجُبُولِهُ وَالْاعْالُ الْيَحْدُلُ وَنَفَرُطُ مَالْطُلْمًا مِنْ الْجُطِّيةِ وَلَكُمْ أَيْهِ الْيُحَدِّلُكُمُ الْمُلَّا أناهافا صروا منع النع لمتوها ويمعتوها من إلير وَمَنْ مِلْتُ كُلُّ فِي وَهُولِ كَانِ فَأَضِلُ وَمُصَلِّ واخذ عُوْهَا يُوَالْبِمُوْهَا فِي بِعَامًا عُلُوا وَاللَّهُ وَلَ كالمعتر أبدمع الفرود يطش عين فاطيبا وديية الساربكور معكر ومعظم ورودى منفيلة موضية للعزفالم يونفكم المفاجف إدبيام مطرون وطفه والمري كالمتم تعبول مِلَهُ صَا وَأَنْ كُنْتُمُ لِلْكُونُوالْفُووُنَ وَلَسْتُ اقْلُ

نِ الله الهُ لَقُولِ مَنَا يَسْفَ هِمِ الْعَلَادِ يسنيح آلينيغ وللوائن اكفا والكرامه المالكنك مِن بَوْلِسُ فُول بَسُوع المَسْتَحِ عَشِيدُ اللَّهُ وَطَمَّا مَا أَوْسُ أَسْنَ أَفَ وَوَالْتَالَ عَلَيْهِمِ الْأَطْهَا لِالْفَلَاسِيْنِ الْمِسْنُ عَالَمْنِهِ الْلِاحِي الَّذِينَ عِي عَرُونَكُمُ السَّالِمُ وَيَالِمُ الاخالم بقولاساليس مزالاخ والاطهاد المؤثبن ببنتوع المشيخ الشكرم فكهرانته أبب اقدرت والمؤ النار الاطهارا جعون وعاضه مؤلآ والداهم بَشَوْعِ المَسْعُولُ إِنَّا لَشَكُ وُ اللَّهُ الْمَا زَيْنَا بَسُوعِ السَّمْ مِرْ أَهُ لِيَهِ فِهُ مُرِونِهُ لَهُ مَنَالِسُهُ السَّيْمِ وَنِي مَعْ ويحال ويضاع مكني منابة معنا المان المنابعة أرُولِجِكُرُ إِلْجُوهُ الْمُنْ المسنع ومُودتك رائع الاظهاد مخل التجاء المخفوظ لكؤ والسماعة لك الذي معتمق مرف البكارك كَمَلَتُ الرَّيْبِ الدُّالِلَهُ الْمُلْفِينِينِ البُنْ زَيِ اللَّهِ إِنَّ المُّومُ وَهَا يَشَارِ أَهُ لِالنَّسُا وَهُوَيْكِ فكاركت فامرز فهيه فعت ها وَنَكُثُرُهُ عِنَا لَهَا فِكُرُ الْمُثَالُمُ نُلَا فِوسِمَعِيمُ وَعَنَّا فَكُمْ معطيما فاوس والفواد يطس والسحال بعد الله بالفسط علمانع أنم الفراحد ما الكبي كاركالبلان الذي وعنكم عادم مامؤن الشيع ومواعلت مُودَن كُوالْيِهِ الرَّفِحِ وَلِلَهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا سيعا بحسرج لسنانف ترمز المقلاة علية والقا بان مُنَافِهِ مُونِهُ مِنْ مَا فِاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

وانزابطااليب أننمين كمرا واعدابضاير لنسع واكالمن ومرصوالله عنع الاعال الضاح مَخُولِ فِاعْمَالِكُمْ الْفَيَ الْمُعَالِكُمْ مَذُلِيجِسَكُ فِيمَوْنِ فِي وَيَانُوا بِالنَّمَانِ وَتَهُو إِبِلَا عُرْفِهِ بِاللَّهِ وَنَفْوَو بِكُلَّ قَوْدُ كُمُّكُمْ لبغي كم مندية أيه مقدسل المفيد والالوفر الفائير عَدُيهِ فِكُلْصَبُرُوانا إِنْ تُولِسُدُونِمِ حَصُرُ فَسُكُونَ المنع على مَا وَعِنْ وَاسْاسْكُ وَسُونُ وَلِا رُولُولُا الفدالات الذي اخلياله صبب انت الاطهاد والنوز عَرْبَجَا النُشْرَى لِنِي الْمَعَكُمُ النَّهِ النَّسْدَتُ فِي مُنْعِ الْمُلْفَةِ والفنام فلطار الظله وحآنبا الملكوت أنبيه التيجف السماوالتك أبابولسطيم اوالفهم الجبين ذلك الذي كنابد الفاة وعُفْرَانَ الذُّنوَبِ وأنااس مااجنا فيكم اللالام والافهاع وأغطاس الديفوالله الديلاؤي ويكرحه اللابق فيوطق شَدَايد السَّمْ جَنَّدِي فُونجَسَين الذي وَالدَّي الدَّي الْمُ الدَّي الدَّي الدَّي الدَّي الدَّي الدَّي الدَّي الدَّي الدَّالِي ا كالشئ فالسانوالانص كالرى وكلالايرى ورا المؤمنين الركف خادم الدربرالية التحقيلة دوى الرانب والروسا والازاب والكقلطير فكا الفِيدُ الْأَكْلِ اللَّهِ وَالْمِيالِيةِ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ شطهبا ويدخلق وموقب الكالسيا ويوفا حيًّا عَلَى الْمُونِوِّ الْمُحْقَابِ وَقَلَّعُلَ الْلاَ كُلُّ عَلَى وَهُورَاسُجِ الْحَاجَهِ وَهُولُونِيسُ وَالْكُرُ لاطفازة النواح الدائعلماء فضم دِالْكَرْمِاتِ مِنْ إِلَامُواتِ لِيكُوْنِ أَوْلِا فَكُلَّاتُكُ السرزف الشعوب الذعهوالمسلط للال فيحم لا الماركلة منه شَاأَنَ عَلَى وَعَلِيهِم شَاأَنُ عَلَى عَلِيهِم شَاأَنُ يُعَدِّب وحاصدنا الدينشريك وتنعوا الدوسو مندكل والماؤللة ويواف عابدية والم وَنَقِبَمُ الْمُرْفَكُلُ جِهِ وَبَعْلَ فِي يَعْفَ كُلُ الْمُنْ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ صلبه والأسكاف فالنماوة فالارض

وسرا المال السروال أبج كانه وليسمك العط كاملافا لإيمان بَسْفِع آلمَسْنِ وَأَنْضُبُ أَيْضًا فِهَذَا من ومندالله بستينا بسق المسند الذي والأنك الامِيْرِوَاجْنَهِنُ مِعُوْنَهُ مِالْعِطْمِ لِاللَّهِ وَالْفُونَ اللَّهِ وَالْفُونَ الْمُ وَاحِبُ انْغُ لُوا أَيْهِ الإِلْعَ لَمْ وَعَنْ الْمُرْفَ وَدَخِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن بلادقتا وعن ارالدي أبروا وجمالم شاراسترك لَا تُهُم مِنْعًا اخطُواالِلَ فُرِضَتْ سَنَّهُ النَّوْرَاهِ فَأَلِّكُ طُنَّهِ فَلُونِكِمْ وَيَدُنُونَا لِجَبِ إِلَالْوَعِظَةِ وَالْمَعُوفَةِ سِرّ خركات قالدُ الرَّفَ نَعَنْ خَطَيّه الأَدْ لَيَكِرْ فَ الائب بالمسيخ المكتونه ويندح منعدحا بزالجكة والعام أِلْعِالْمِ الدَّدَالِ سِنْتَهُ ولا فَيْضَهُ اللا إِنَّ الْمُوتُ فَسُلَطْمِ والمَاأَفُولُ مَا اللَّالِيَطِعِيكُمُ الْحِدُ بُوعُظِ الْحَكِيمُ لدُرادَم إلِمُوسَى والضَّاعَلَى الدَر الْحَطْوَ الْمَاجِدِ مِ فَاذِ وَأَنْكُنُ الْجِنَدِ فَالْمِيَّاعِنَكُمْ فَأَذِيفَالْوَجُعِيمٌ فَ مغصية المفرونا مؤس وسوالدي وسنه المنعاجي وَهَلَافِرَخُ مِنَا أَرَى لَهُ مِنْفِالِمِنْكُمْ وَصِدُواعَانِ مِنْكُ وَلَكُمْ لِلْمَ الْحَطَّيْدِ عَلَى فَدِ اللَّهِ وَانْكَا زَبِ وَالْحَالَ فِي الْحَالَ فِي الْمَ بالمسج وكافي أينن كالمسيئ تتنافله اشكو إواصله واجدٍمَاتَ كَثِرًامِ النَّاسُ فَكُومًا لِمَا يَعْدُ النَّافِينِ وبيقة والمرنب وينتبو على لاما التعلم تكثرونفضان خوالشان الخيالدى فوسفع المسيخ لنغضاؤا فيدما لشكر واجدروا أزيت لبكم وَلَبْسَ الْعَلَدُ وَالْعَطْيَةُ عَامِّلٌ زُجْنُوذُ لِكَ ٱلْأَنْسَالِينَ الجَلَّةُ بِالْفَلْسُفِيَّةِ وَضَلَالَهِ ٱلْبَاطِلَ كَلَوْمِ الْنَاسِ الْدَيْ الواجود لأزالفنوبه التحات فضيب الانتازالان النكفوها فالكازم العالم وللشركالمسوالديك الماكات للشجن فاما العطبيد فانقام طال عطاء صاد فيه وكال الله وت حسَّد أيا وبونكلون الماله فو

مِكَ السَّعَ بِحُرُ الْمِيَاهِ الْمِنْهِ وَانْكِنَاعُ سَامَعَهُ المالبة فانتحانًا لوتُ مُدُمَّنهُ لطم مَعَلَ لِمَنْ إِنَّا مِنْ الْمُعَارِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ ال مِي الله مَوْنَهِ وَكَ لِكِ مَكُونَ مَعَهُ فِي الْعَالِيهُ بالجرى أنيكون لذرنالؤاكثرة النغه والعطف ليج ونج نع لمراز بشرَّما العَديم فلصليمَعُه النَّظِل سَن بَمُلكُونِ فِي إِوا لِحَلَوْ بِانْسَالِ وَلِيرِيهُ وَنُسُوعِ الْمُسْحُ للطيه ولايغودايضا ينعتد للخطته الازالذي ماك ٠٠ وَكَاارُ لِنَاسِّرِجِمْيُعًا شَجِبُوْ ابْذُبِ اسْيَانِ وَأَحِدِ فَلَالِكِ فَلِيَجِ دَّرَمِ الْحَطِيّدِ، وَالْحُنَّا أَلَا فَكَا مُعَالِمَةً السِّيْحُ ستروا بديؤن منعالناس طراكياة وكاأز مغيية فلصدول طاانامع المسيخ بجاؤة كقلنا الآلشيج استان واجيج شراكظاه هڪذابطاعة واچيدگش اسعت من بزاً لأموات والذي المؤث انصًا ولاينسَّلُط الأبزان واغماكا زفخول النامؤس سبباليجثن الحطت عَلَيْهُ الْمُؤْتُ فَارْمُوتِهُ الْمُأْكَانَ مَا وَأَوْجُدُ فِي مَنْ مَبِ وَجَيْنُ كُنُونُ الْخُطَيَّدُ فَهُنَا الْكُ نَفَاصُلْتُ النَّغُيِّهُ الخطِّيَّهُ وَادْهُوَيْ فِبَانَهُ لِلهُ كَدِلِكَ الْمُراسِّةُ وكانسالطت الخطية بالمؤت فكذلك نفيتز فكشبغ عَلِدُ وَالْفُوسُكُمُ أَيْكُمُ الْمُؤْلِنَا عَلَ لَحُطِّيهِ وَاللَّمْ وَالْمَاعِلُ الْمُؤْلِنَا مُؤْلِنًا مُؤْلِنًا مُؤْلِدًا النِعْدُ السِّيْءُ الْأَبْدِينِيدِنابِسُوعِ السِّيْءُ فَاذَانَفُولَ اخيانتونريتا بسوع المسنء ولانملك للطيت الأرافه معاد الخطيه لنكثر النع ومعاد الله أرامكا احسّادكم الميّت حتى فطنع واشهوانها ولانعِد والعضا مِجْرِ النِّينَ وَمُنَّامِلُ لِطَيِّهِ كَيْفَ جِيْلِهِ السَّاكِمُ سِلاح إثم الحَظَّته العُدُوانفُوسَكُم مَ كَانَاسُ فَعَالَ اولانغلون إنابو آلذير انصنعنا بسوع ألمسير انما من للؤب ولنك العضاكم عنه وسلا المالية انصَبِغُنا بمؤته وَجَقَّالفَدُ دُمَّامُعُه فَالْعُودِيَّه لَي فازالخطتة جنبب لأنسلط علنكر ولسرتك كَالْبُعَثُ بِشُوعِ ٱلْسَيْمِ مِنْ بْزِلْلامُواْتِ مَعْلَالِيْهِ .

الصيا فالأرك سندما بشوع المسخ أولانعلوريا سُنْدِ النَّوْرَاهِ مِلْحُنُ النَّعِيدِ وَمَادَ الكُمُ الْأَرْ أَفْلُولُ النورا الفرال المعلم أبدت والنؤراة إن وضاما النوراه المُطَيَّة إِدِلْسَ جَ يُجُفَ النَّامُوسِ الْحُثُ الْمُعْمِعُكُ المَا عِبَ عَلِي آرَجُلِ مَا دَامِرَةً إِكَالِمَ أَهُ الْمُرْتَبَطِهِ مِعْلِهِ أَ البله المالعلق آرآن وتعدون فوسكم لطاعته مَادَامَجَيَّاعَلِمَ إِذَالسُّنَا وَفَانَمَاتَ زَوْجُمَا فَفَدَعُ فَكُ ولَ إِنَّ وَالنَّعَيْدِلَهُ النَّهُعَيْدَةُ عَلِلتَّهُ الْأَنْقِيفِكَ لِأَلْاحِكُمْ ممايلز فهاله فالتامؤس وارتع لفك فجافزوها ﴿ عِنْدًا الْحَطَّيْهِ السِّيغُمُ وَاطْعُمُ مِفْلُوبَكُمْ لِشِيَّهِ الْعَلَمُ الَّذِي بَرُحُوا خُرَدُ عَبَتْ الْمُرَاقِّ فَاسْبِقَةٌ مَنْعَتِّ يَهُ لَلْفَيْضَهُ إِلَّ اسْلِمُهُلِهُ وَحَبْرَعُ عَلَيْهُ وَجُرُومُ مِنْ الْخَطَّةِ وَخَصَّعُمْ وَأَرْمَاتَ رَوْجُهَا فِفَرِحِ بِرِدَتُ مِنْ الْمَامُوسِ وَلَيْسَتُ للبِرُوَالنَّفُوكَ وَاقُوْلَ كَايِعَالَ بُنِ النَّاسِ مَعَلَّ عُمَّالًا مُعَلَّا لِمُعَلِّى لَكُولِ النَّاسِ مُعَلِّ بعياجن أرضادت لركائح فالإزما يؤن فانستم المخشآدكر الطرفا بكاعكدتم الذائكم مقبل واسترجت وإجبات الشية وجسوا السيء مصرو العبودية للعابنية والاثم هكذا الأراعد فها لاخرا سعتك من بُين الاموات وبنهُ والله ما البين التي لعبؤديد البروالظهائة فانتصر خبر كنتم عبيلا وجيركتا مشوتتن كأمن انوا المطته التمن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحِرَازُ امِن الْبِينَ وَمَا ذَا كَالَكُمُ مِنْ صَلَّهِ وَسَالِعَدَى شِهِهُ النَّامُؤُسُ الْمُعُرِّرُ فِي اعْضَالِنَا لَنَّمُّنَّ إذَذَاكِ هُوالدَى سُغَيُّورِينَهُ الأن لأَزْعَلَى مَاكَنَمُ بِمَارًا نُوْجِبِ الْمُرْتِ عَلَيْنا فَمَا الْكَرُ فِغَذَ بُرِينا مِنْ عَالِي فيه وَاجْرُهُ الْمُ وَالْارْ الْذَجْ وَرُثُمُ مِن الْحَطَّيَّهُ التامؤين ومتناعرة الاالني كان سكاه وص معينالله فلك رنما ومطهي معتدة عافيها لنعبُكُ الله بحِينَ فِي ارُواجِ الأَبْالْكَ أَوالْمَ الْوَالْكَ الْمُعْرِقِ فِي الْمُ تجاة الأبر لأزنجان الخطته وكسبها المؤت وعطية

كَيْ أَمَّا أَضْنَعُ مَا لَا أَشَا فَأَنَا شَا هِذُ لَسْنَهُ الْفُولَا وَإِنَّهُمْ الدى فَوْلَهُ الأَن اتَّصَيِّهِ النَّوْمَامِ حَطيهُ مَعَادِ الْمَعِينَ جِنْنَةُ وَلَشَّ أَنَالَانَ لَلْذَى لَعَلَى لَلِ الْخَطْنَةِ لَلِللَّالِهِ دَلِكْ وَلِهِ وَلِمْ لِمُعْفِيهِ الدَّمْرِقِ لِلْوَصِيدِ وَلَهُ في إِلَىٰ تَعَعَلُهُ وَفِلَ اعْرَفِ انَّهُ لِينَكِبِلُ مِنْ صَلاحٌ أَكُنُ إِعْنَ الشَّهُونَةُ لَوُلَا اللَّهُ فَيْ إِلَى السُّنَّهُ لَا وَكُنْ الشُّهُ وَالسُّنَّةُ الم مرقباجسب وإله لشبرعل أفافع الضكح فأشآ فوجرَتُ الخطنيةُ عَلِيَّةً مَنْ الوَصْيَة وَاكْمَلَتْ فَي كُلَّ شَهُوه إ وَامَّا الْعَالِيهُ فَانْ لِالسُّتطِيْعِهِ وَلَيسَ الْصَلْحِ الَّذِي وَحُلِ لِمَا كَوْضَتِهُ كَانَكَ الْحَطَيَّةُ مَيِّنَةٌ فَلَمَّا فَكُنْ وَجَيًّا الهوى والشكاأياه اعلى للسببه التحلا أهوي الماها مِبُلِ الوَضِية فلمَا عَالَتُ الوَصِيدِ عَاشَتُ الْحَطِيدُ وَمُتَ اعُان وَانْ كُنْتُ إِنَا أَعِلْمُ الْالْمُونِي فَلَسْ لُنَا الْعَامِلِ ﴿ إِنَّ الْمَا وَالْفَيْتُ الْوَصِّيَّةُ الْمَيَّسَبِّتُ لِمِالْحَامَوْمًا وَدَلَّكُ الْمُ إذا بل الخطيه الجالدف وَعَد اجرُ السُنة مُوافِع الراي الخطته بالسكب الدي ومتهمرف للوصته اصلتني دلك الذي يشاأن يعط إلى الأنالشية قرية منى وَفُنَلْنَحْ فِالسِّنَةِ الأَرْطَامِرَةُ وَالْوَصْيَةُ مُقَدِّسَهُ عَكَلَهُ والافرخ فضميرة بسندالله غيران التحافضا الله خِيادِقة فافول إلان أَنْ لَكُ يُرِكَانَ مِنِتًا لِمَعَ ا دَالله سُنَة أَخْرِي تُصَادِدُ سُنَةً صَيْرِي وَتَسْبِبُولُكُ سُنَةً الْمُثَ وَلِكُولِ لِلْفَطِيْهِ جِنْ عُلِيدًا فَهَا خَطِيَّهُ عَهَوْنَى كُونَهُ النفاعضائ فأناانشال فينشق عص سنعدن الكؤت وكان ذلك عباللخطية بالوصيه ووأت مَنَالَكِنُد ٱلْمَتِثُ فَلِلْهِ الْكُرِيرِيِّنَا لِمُعَ النَّحَ لنَعِلْمُ أَنْ مُنْدَةُ ٱلنَّوْلَاءُ الْمُ الْمِلْدُوحِ وَأَمَّا أَنَافًا وَلَلْمِسْدِ أَذْ لَا أُنْفُ لَمْ وَضَمَرَى عَنْدُلْنَامُوسُ اللَّهِ فَامَّا عَنْهُ قانا مُشْنَرَى النَطِيد وَلَسْتُ ادْرِي مَا أَبِي وُلَا الشِّي فانع بذك المستة المطنية فالأنخ الجناح عالله الذي أشااناه انجان ألام والذي بغض الأه انجان وإذا

فَازُكَا زَفِج آلْجِ قَوْ ذَلِكِ ٱلْدَى فَامْرَشَا يُسُوعِ ٱلسَّجِيمِ وَكُواسُ يَهُ الْمُعَدِينِهُ مُنْوَعِ السِّيعِ لأَنْ سُنَّهُ زُوْجِ الْمِياهُ بئر الدمنوات عَالَا مِيكِمْ فَا وَدَلِكِ الْدَى أَفَامُرَسَتَكُ مَا النجباات بسوء السيراغ أفتنام نشنة الخطية بَنُوع السَّهِ مِن مِنْ للإمْوَاتِ سِجْمِي احْسَادَكُم المُسْتَهِ والمؤب ومخلالة لريك السنة النوراة طاقة المات أيْصاً مِنْ (وْجْهِ لَجِالْهِ صُحْرَ فَجَرُ الْأَرْبَعْتُوقُونَ لصعفالجسد بعث الله إبنه بشنبه جسّل لحطته يَالِخُوَى أَنْ لَاسْتُعَ الْمِسْعُ الْمِسْعُ الْجَسَدَةُ اللَّاكْمُ مرائب الخطتة ومرو الخطنة عسه ليرومن ازَعِشُمُ الحِيَدَالِيَاتِ مَعَافِينَكُمُ أَنْ مُؤْنُوا وَازُلْتُمُ بترالناموس ليلانشة الجسد لكربالزوج والدينكم امِتْمَاجِنَا دَكُمُ الْرَوْحِ مَلْمُ الْجِيَاهُ اللَّالِمِهُ: وَالدَّرِينَةُ رَفَّ حسَّبَيُون فَبِدَوَاتِ الْجِنَايِبَمِوْنُ وَالْدَبْكُ مِ برُوح الله فِهُ وَلَاءِهُمْ إِنَّا اللَّهِ لِيسَرَاعَ الْحَافُورُ رُفِح الْعُبِو دَبِّهِ بالزوج مندوات الزوح بمتون وهد المتدنودي ايضاً فَغَافُونَ بِل مُ السَّنْغَيْرُ مَ الزُوْحِ الذِي بُونِيكُمْ المالون وجهة الروح تؤدى لأالجياه والشلاث دخر والهين التيها مَنْعُون الإنبا أَمَا الْ وَالْرُوحِ مُوَ لأرج فالحسي عكافة لله فكر تخضع لناموس فانما لا بَسْهَد لِارْوَاجِ الثَّالِهِ اللَّهِ وَارْكُمَّا لِسَالِيَهِ فِي فَشَيْطِ يُعِدِلِكَ وَالْمُعِنْ صُرِكِكِ مَا لَكِنْ الْمُسْتَطِيْعُونَ الْ وَرَيْهُ الله وَبِنُوامِيرات بَسُوع المَبَعِز لاَنَا أَزَا لَيْامِعُه بمضوالله كامّاالمُمُ الأرُ فلَسْتُم المستب والدَّوْج ازكابَ فِسْمَعِينَ عَيْدَانِضًا ﴿ وَإِنَّا كَالْمُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رُوح اللهِ جِالْمُونِ فِي فَاللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لأنواذ كالجد المزمع أيظه فينا والمارخ الخلفة والانسار فلسرم حسريه وأركا كالسير والأفيل كها وتنوفع طهؤ رمحداناالله ومدخض المندمية معل المطيه والروح بن معل السر

بذلكم ف أَوَاتِاهُمُ وَشَمَ وَجِعَاهُمْ شَكَالِسَبُهُ صُوْلَةُ وإندو لبكؤز الإزيه كرالاخوة إلايون فالدس فوسمَ ابتاهمُ وَعَا وَالْأَرْدَعَ الْتِاهُمُ وَوَالْدُيْنَ بَوْدَ اَيَاهُمُ عَنْ فَا دَانِفُولُ آلانُ فَهَذَا أَنْ اللَّهُ عِبَامِهُ عَنَا فِهُ رَبِّغَدُ وُعَلِيمَ فَاوِمِنْنَا وَانْكَاتَ عَلَى إِنيه لَوَيْشَغِفْ كَلَ لَهُ عَرِجِيعِنا وَاسْلِيكُ وَكُنِف لِايُوتِنْنَامَعَهُ كُلِّ فِي وَمَرِدَا الذي يَشْكُوا اصَّفِيَا الله وَاذِ ابْرَرْفَرُ فِي لَهِ مَا لَاسْجِ إِبِ السَّبِيرِ بِسْوَعِ مَاتَ وَفَامَمِنَ بَيْنِ الْلِأَمُواتِ وَهُوعَوْنِمِهُ اللَّهِ حَالِسَكُ بِشَعَهُ فِينَا . فَرَّ الذِي عَلْمُ زَنِّضَدِ نَاعَ جُبِ السِّيمُ صُرِّ آمْرَ كِنْ أَمْ طَنْ أَمْ طَنْ أَمْرُ كُوعُ الْمُرْكُ أَهْمَ عَالَمْ الْمُرْكُ أَهِمَ عَالَمْ امُرسَّنِفُ كَاهُومَكُنُوبَ آنَانَفُتَلُ مِنْ الْجَلِكُلِ بَوْمِ وَحُسْبًا كَالِمُ لِاللَّهِ عِنْ مَهَافِي عَالَمُ بالدى كجنا والله الزالة لاموت ولاجياه والم الملابكه وكاالرووسا وكالمتلطون ولاها

الحليقة كالهاللتأطِل لسَرَ لَابِمَوَاهَا وَلَحِنْهُ عَلَى مَراحِصعُهاعَلِ الرَحادِ الْعُنَو هِ الصَّامِرِعُ وُدُفِّكُ الفشاد بحسرته أغيا إناالله وتجرنف لماز الحلابف كالهابنوجع معاويمغض البؤم الناسفة اولبس حصفقط نفعل داك بالأنج أبضًا الذبريتيًا بدايه الرَّفِّح سَأَقَّهُ فِيْفُوسِنَا وَمَنْوَفِعُ دِخِينَ الْبِنْبُرِ لِجَاهَ اجْتَنَادِ مِنا . لانااغًا جُيِيْنَا مِالْحَجَاءِ وَالْرَجَالِمَايُرَىٰ لِيَسَّرِ مِيَجَاءِ لانَّاأَنُ كُنَّا نَوَاهُ فِكَيْفَ نُرْجُوهُ وَمَنْوَقَعُهُ وَادَاكُنَا نُرْجُوا مَالْاَرِئَ نَبْتُنَاعُوا إَضَائِرُوا قِبَاعَلَيْهُ وَهَكَالْالْأَفِح انضابغيرضعفنا وكفنضا وتدعوا بداك كأبي عَلَيْنا لَاعِلْوَلَا وَلَكِ الزُوْجِ بُصَاّعَنَا مِالزَّوْلِ الْحَكْ مُوْصَف وَالدِي عِجَتُ الفُلُوبِ هُوَبِعِلْمِاهِ الرِّهُ جُ وَالنَّهُ بِنُوسُ لِللَّهِ عَرَالِكُ طَهَادِ ﴾ وَفَلْ يَعْلَمُ أَلَّالُهُ فِي عَبُولَ الله: بَعِينَهُم فِكُ لِيْتُ مِنْ الْمُعْمَالِ الصَّالِحِهُ اعْبَى النيفتم فعلهم من البيعة التعويه الديرع في

الألا فيرخم مرفيقا وبنشاذ فالمخالف

ٱلأشبا الفايمة وَلا المُزْمَعَة وَلَا الْفُوَّاتِ وَلَا الْعِياقًا . ولاالعووكا ألحليقه آلأخرك للشفاك لانفذر أنفطعنى مِرْجُبُ اللَّهُ مِرْيِنالْمِسُوعَ السَّبْحُ وَالْجِقِّ أَفُولُ مَا لَسَيْحِ وَلِا اعْدِبِ وَمِشْهَد لِمِدْ النَّصَيْرِي بُرُفْجِ الْفُلَّرِ أرَّعِيْدِي لِمُنْ إِكْنَيْرا وَلابنُكِرْ فَالِ مِنْ الْمِنْ وَاوْدَانِكُنْ أُصَا وَادْعُوْ الْيُحُونُ لَى فَحْرَمًا مِ المنبية ولأة لايؤتى وآنسكا كالجنك البركع سف اسْرَا بِهِ فِي فَا مُكَانَبُ دَجْرَهُ الدَيْنَ وَاللَّهُ حَيْسَاءُ والعهود وسننة النوراه والحدمة التهضها والإما والمؤاعيد ومنه طهر السنير بالمستد الذي هو اله عالحاق الذيلة النسعة والبكات الحفرالنامر المبرئ ثمار كآية الله لزنش فط سُفُوطًا وَلاَ كُلْ كُانَ والفي استرائنول سرابنيا وكلم خوالي كمهن والمعايم مجنها بنؤك لاقة مناله أناسج يذع الالنسك ومعنى فأالة لينزان الحسديم ابتاالته براحم اباللؤيد

العَرِلَعَيْهِ الْالْفَلِيلَ الْفَرْدِكِلِيَّةُ صُرِمَتْ فَطِعَهُ وَسَبَعْضُهُمُ الزَّبُ عَلَى لَارْضَ وَكَالْفُولِ الدَّيْسَ السنعيا النهائضا فعالله كؤلا أزارت الضاووت ابْعِلَابِفَتَةَ أَذِن كُنَّامِنُلْ مُنْ وَمِرَوَالْسَبَهْنَاعَامُولِ ولهَلَكَة مُادانفُولُ آلانُ أَنَّالَشْعُونَ الذَّكُمُ تسعوا وطلك آلبز الإراد روااليزاع البرالدى وال الأنمان والامراس اللائن كالواسع والضنبة بِتِوَالنَّوْرَاهِ الْمِيكَةِ كُواحِ السَّنَاةِ وَلِهِ ذَلِكَ لاَنْ تَعْمُ لرُيكَ مِن الْمِيمَانِ مِلْ فِي الْجَالِ لِنَّا مُؤْمِّنِ فَعَسْرُوْا بحجيز العثرة بماكنيب ان واضع في هُنُون حِيدًا عَتْرة وَقَحْدَه شَكْ وَمَنْ يُؤْمِنْ وَلا خَرَيْنُ مَا احْوَةِ الْحَبِّهُ فَلَى وَطَلَّمَ إِلَّا لِلَّهِ فِهِمْ أَنْ الْوَالَكِيَّا لإنشاه كالمفرأة فيمغ برفالته واكسلطاك مِنْهُ مِعِلَمُ لِلنَّهُمَ لِمُنْ اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِتَوَالْمُسْمِمُ وَلِدُلِكُ لِمِعْضَعُوالْمِرَالِلَهُ وَالْمَاسَمَ

مَا هَذَا سَنْعُولُ فَلِم يُؤْتِبُ وَمُعَافِثُ مِنْ ٱلْذَا كَيْسَتَطِيعُ يُقَا وِمَ مُسْتَنِينَهُ فِمَنْ أَنْكَ مَا هَذَا جُرِثُ أَنْحُ اللَّهِ وَمُلْحِمُهُ الجوَانِ مَلْكَبُلِهُ نَفُولُ لِحَالِهِ إِجَلِنَى هُكُلُ أَوْ لَيْسَوْ الْفَاخُورِي مُسَلِّطَ عَلِطِينِهِ أَنَ يَغِلِكُ مِحَدُّلَتِهِ البية منها للكرامة ومهاللهوان فادا أجتالله ازيطه عضبة وتعرف يقونه فانتم عران الماله الغُضَبَ عَلِينَةِ الْعَضَىٰ لِيُسْتَعَقِّيْنِ لِلهَلَاكِ وَأَفِاضَ رَجُنَاهُ عَلَى لِيهِ الْحُرُهُ وَ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهِ اعْدُهُمُ المن وَعِ صُمِ مَعْسَ المنعُقِينَ الْحَالَمَةِ اللهُ الْمُعَلِّلُ كَامَةِ اللهُ الْمُسَ مِنْ الْمِهُودُ فَفَط مَلْ وَمِنْ الشَّعُوبِ انْضَّا كَافْ لَ فَ مُوشَعْ البَينِ أَنَّ ادْعُوا الْنَهِ لِإِيكُونُوا السُّعْبَاسِعْمَ والمع برمر وكالم مركومة وبكور الوضع الذى كَازَيْعَالُ لاهْلِهِ إِنَّهُ لِلسُّواسَّعُيَّ ضِنَالُ مُرْعَوْنِ إنكالله الجي وإمّا أشَعِيًا البِّي فَإِنَّهُ مُعْرَجَ الْفُولِ وَعَمْنَ وفي في السُوائِلُولُ الْوَكَانِّعَ مُدِينَ السُّلُ الْوَكِلِ

النَّوْرَاهِ وَعَامِهِ اللَّهِ عَلَيْتُ فِي الْبِرَاكُ لَمَنْ بُومِنْ فَعَ مَتِياد بِالْآسُنَا لَا زَهُو سُهِ كَالِكَ نَبُ فِي رِّ النَّامُوسِ فَاللَّهُ أَنْ مَرْعَمَ أَبِهَانِهُ ٱلْوَصَالُاجِينِهَا فَامْا فِي يِوْ ٱلْإِمُانِ فِيَكَ لَافَالَ لِأَفَوْلَ فَ نَفْسُ كُمُ اللَّهِ عَدَالِكَ السِّمَآةُ فَا هِبَطَ الْمُسْجِعِ أَوْمَنُ الْدِي وَلَ إِلَى السَّعَلَ الْحِيْمُ وَأَضْعَدَ ٱلمُسْجِعِ مِنْ مِنْ الْمُواتِ وَالْاَفِاللَّهِ عَاكَ فِي الكَتَابِ الْأَلْمُ وَابَ لَفُرِنُ مِنْ لِكُوفَلِهِ فَعَلَمُ فَاللَّهِ فَعَلَمُ فَا كِينَهُ ٱلإِمَّالِ الْمِنْ الْمِيَ الْمِيَالِ اللهَا أَلُ اللهُ اللهَا أَلُ اللهُ ِ الْغَوْرُتِ بِعِبُنَاقِ أَنَّ اللَّهُ أَفَامَهُ مِن بَعْرِ لِلْمُواتِ جِيِبْتَ كُوْرُ ٱلْفَلُهُ ٱلَّذِي يُومِرُ بِهِ بُسُرَدُ وَٱلْفَرَالْدَيْعِ مَنْ يَعِجُنُ بَّنْ هَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَدُولا سَايِرًا لَشَّعُوبُ لان رَتِيمَ يَعِهُ وأجد وهُوالعن لمنعمز دعاه وكلر وعاباس إن يجيئ ولكر في نعنى العُونَ مَنْ المؤمنو المركفيف

واما الإمان فرنساع الاذاري أسيع فوالاذان الإِمَا اللَّهُ بَعِ كَامِهُ اللَّهِ وَلَكُمْ أَفُولُ لَعَلَّهُ مِ لَهِ يَهْ مُعُوالنُّهُ وَلَا يُمُان وَكَيْف يُطَرِّخُ إِلَّ وَفَالْسَاعَ فِلْأَرْضِكُمْ لِهِ وَاللَّهُ نُكُدُعُونَهُمُ الْمَافُطَاكِرَ الشكونه: لَكِمْ افْول لعل سُرَابُل لَهُ يَعْلَمُوانَ عُهُ رَسْبُومِ مِنُونَ وَكُفُّ بَكُورُذُ لِكَ وَفَلَ فَالَ اللَّهُ ع وَلامُطنع لَكِيَّ أَفُولُ لَعَالَ لَمُعَالِكُمُ أَفُولُ لَعَالَ لَمُعَالِكُمُ أَعْرَبُ

مَحِنُونِ أَزُلِهَ سَلْطَ عَلَيْهِ لِعُنُومِ لِعَبُ مُهَمَّةً فَعِلْ إِنَّهُ وافضاه معادالله مرفاك لافي الفامساك المُهمِعنُونًا لَا المُصِرُونَ فَا وَأَذَانًا لَا اللَّهِ مُعَوْدِ هَامَادِ اللَّهِ مَر اسْرَائِكُ وَرَدْعِ اللَّهِيُّ مُرسِمُ طُعِيبًا مِينَ مَا الْعِلْ وَالدُنيانَوْمُ يَرْكُرُ وَفَلْ فَالْ كَاوُدُ اَيْضًا بَكُونُ فَالِكُمْ الْمُ مِنْ مِنْ وَالْمُ الْمُ اللهُ شَعْبِهِ الدِّي لَمْ يَزَلُ بِهِ عَالِمًا أَوْلانْفُ أَمُوْنَ أَفَالَ برانديم فأوجراهم العزه وتطلم اعبثهم افولعاهم اللولالة إلْمِيَّةُ النَّيْجُ كُمَّا مِوْجِبُنْ كَارَيْتُكُوا مَيْ النَّرَالُهُ لَ الماعُنزُ وُالبِسُقطُ وُامَعَ ادَابَنُهِ مِنْ لَكُ وَلَكُرُ فِينَ إِ السَّالِاللَّهُ وَيُفُولَ عَارْبُ عَلْكُورَ سُوالسِّرَاليْل وَصَلْوا اللهِ عَنُوبِهِ صَادَفِ آلْجَيَاهُ للشَّعُونِ وَالْصَارَفَ الْعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ وَالْصَارَ الْمُعَانِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمِعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينَا عِلْمِلْمِعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِيلِي وَفَلَواانبِيالِ وَهَلِهُ وَلِمَلَاجِكَ وَالْاوَحْدِيفِيْتِ بَعْضَهُمْ صَّادَتْ عَنَائِلاهُ لِالدُيْسَا وُصَّادَتْ عِجَهُمَعِنَا مُ الدَّرِالنَّادَ وَهُم بِرِبُدُورَ قَتْلَى فَعْيُلِلَهُ مِمَا اوْحِ الْبُهُ الْمُؤَلِّنَا فَعُنْ للشَّعُوْبِ فَكُمْ مِا لَجِرَى كَالْمُ لِكُمُ الْفُولُ وَأَيْلِكُمُ الْمُ «إلى الله وَجُلِ العِينِينُ وَارْتُ مِهْمِ وَلَوْ اللهِ ا كامغشر لشغوب إفاالة والمالشغوب وافالمنكح لباعل الضنم وكد لله هذا التمان إساء المالم حِلْهُ فَوَدَعُونِ لَعِ الْغِيرِيلَ الْفَوْمِ فَعَسَّنُونِي حِمْرُ الصِطْفُ النَّعْمُةُ مُعْتَةً مُعْتَمَةً مُعْتَافًا وَالْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْمُعْتَةُ وَالْحَالَ الْمُعْتَالُهُ وَالْمُعْتَالُهُ وَالْمُعْتَالُهُ وَالْمُعْتَالُ الْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ الْمُعْتَلُهُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِّي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِّي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِّي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِم وَاجِهِ إِنَّا سَامِنُهُ وَلَا رَجَا زَفَلُ ارْدُلُ عَاشِّنُهُ وَتَعِيُّ وُنُواذَلِكِ بِالنَّعُدُ مِلْسُرُ عِرْقِبَ لِعُالِمُ الْبَانَ وَاللَّا عَنُ إِنَّ لَا لَهُ إِنَّا إِنَّا لَا لَهُ إِنَّا إِنَّا لَا لَكُونِهُمْ فَكُمْ الْحِيْثُ طِبِسَتُ النِعَةُ بَعَةً وَازَ لَانُوْ اللَّهُ مُا عَالِمِ السَّالَّةِ يكورذ إلى وعنهم ماذال الاجياة منعل الوث علبست عليهم يتة وال مرات مهم اعال بست فو وَانْجَانَيْ إِلَيْمُ مُقَلَّمْ أَهُ فَكَالِ الْعِنْظُامِيُ بها فلبسر بالعل اونوه وماد لك الأوالامواللا وانكار الاسال فامرانفاتها ففكالاهد طلبة السُرَانُ لُرُيدُ كُهُ وَقَاءُ ادْرُكِ ذَلِك المصطفور منهر والتابعيه وعبيت فلؤيه كالمو

الْعَرِسَهُم فِهُ وَاصِعِمْ أَنْ عَيْلِنَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّل أَبْضًا وَأَيْكَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بُوْرِ الْبِرِيةِ وَطَعُتْ مِنْ الْمِلْكِ وَعُرِيبَتَ فِينِ الزينون المروعوست في واضعها وصوت سين صَالِح فِيكُم آخُرَى وَاجَقْ الْيُعَنُدُ رُسُولِ فَالْفِينُونِ فاصل النورود سيه فيلا تفيع على ألفضًا نظالت اَسُلِهِمْ أَزُنَا بُولُهُ الْطُلْبُ اِلَيَكُمُوا اِحْوَهُ أَنْ عُرْفَوْ افَغُونَ وَانْكَ انْبَ لِلْسَالِذِي عَلِمَ الْكُوصُ لَا لَكُو لُهُ وَ المنينك لك لعلك سنقول أرا فضبات الوقطعة لأنعَى الفَلْ المَّااتَى بَنَا اللَّهُ المَاصَنِعِذَلِكَ مَا لَاعْرُسُوالَافِحُ وَاصْعِمَا فِيرَمِحِيْلُ الماني فط تمام الشَّعُون تُمُعند ذَلِك يَنَالُ الْ لإنه ولإي لم القطعة اورد لؤالا فهم أيؤمنوا والنب اسُرَأَيُّلِ لَجِيَاه كَاهُوَمِكَ تُوْبُ سِيَاتِي صَهُبُوْلِ بالمَانِيْكِ اقْرُبُ فَكِرْسُنْكِ بِرُفِيَفُسِيْكَ الْخِرَرَوْمَ مُعَلَّصْ بَصُ فُ لا مُعَى لَ الْعُقِونِ وَعِنْدُ ذَاكِ الْحِبُونِ اذكائ الله المريشعن على الاعضان النابيته في فوهم فا المُ العَهْدِ وَالمينَا وَالنَّهِ مِن لِكُنَّ إِذِ مَركَتُ أَلْمُ خَلَالًا مُمْ واضلها اذكاز الاضلها فأجرى الابشف فعايك فَامَّا الْأَخِيُنِ فَهُمُ اعْمَالُمِنَ الْجِلِكُمْ وَهُمْ فَالضَّفَّ وَهُمْ ابطًا انظرُ واللَّنْ الْيُسْهُ وَلَهُ صَلِّ اللَّهِ وَصَعُوبَنَّا وَ اجامن لخل مايهم وليسك وجعالله فعطبن امَّا الصِّعُوبَهِ فَعَ إِلَّهُ رَضَّقَطُوا وَامَّا السَّهُ وَلَدْ فَعُلِّكُ ودعوته فكماانكم لتكوثوا فطيعور الله واغلم الك السَّنَّان عَلَيْ الصَّلَاج وَالْا فَطِعْتَ مِرْقَبُ ل وَفَدُ مَرَاآفِ عَلَيْكُمُ الآنَ مَعْلَى عُضِيدَةً انت الضَّاوَدُذِلَت وَأَوْلَلُكَ أَنْ فَرُبِدُومُواعَلَى عَنِ اولكك وهكال فريطنعوا مؤلاوالا فتنب ومالهن فسيغر سوف فواصعه فرلا الله فادر

المستداغضاً الميوة وليرعل الماكالاعضاكلها بواحد ٱلنَّخْ عَلَيْكُمْ كَيْ يَكُونِ أَلْخِمُ أُعَلِّهُمْ وَفَلْجَلِسَ كَدَلِكُ عِنْ الْكِنْ الْكَثَنَّ عُنْ عُدُمْ الْمَاعِينَ الْمَاعِينَ الْمُسْلَقِينَ الْمُسْلَدُ الْمَاعِينَ ال الله كُالْ عَدِينَ وَالطَّاعَةِ لَيَنُوحَ عَلَى لِنَاسِجَيْعًا وَاحِلُوا لَمُسْجِعُ وَكُلِّ وَاجْدِلُمِنَا عُضُوالِلِانْخُورُ وَلَحِنْنَا فِيُ الْغُورِجِ عُمَدُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ أَجِلًا ، إِهِبُ مُعَلِّفَةُ مَعْظِفَ إِلَيْعُةِ الْتِي فُهِتُ لَنَا فِيثَا عَلَى حَكَامِهِ وَلِا بِسْتَطِيعُ الْعَصْعُ طُوْقِ مِنْ وَاللَّهِ مُنْ فَيْمَتْ لَهُ النَّبِيَّةُ بَعْدَدِ إِنَّمَانِهِ وَمِنَّا مَنَّ الْحِيَّا لِمُنْ الْحِيَّالَةِ عَرَفَ مِيرُ إِلْزَبْ اوْمَنْ كَازَلَهُ وَذِنْرًا وَمَنْ فَانْ عَ خِنْ مِيهِ وَمِنَّا عَالِوْيَنْ فَغُ شَعَلْهُم وَمِنَّا مُعَرِّي نَفْعُ فاعطاه سَنَيًا مُم أُخِرَمن والعوض لأنكل السُا مُعَزِيَّنِهِ وَمِنَّاجَوًا كُيْعَظِيْلِ بِسَاطٍ وَمِنَّامَرٌ بِعَنْهِ وَمِ مِنْهُ وسِيمُ الدَّيْلَةُ النَّسِيَاتِ وَالرِكَاتِ اللَّهُ والناسة واجهاد ومناتجه باسفوار وحدية فكا الابدئير لمئن انغَ النكمة الحَقُ مَرْم مَ الله كن في منعضي النبها المغيم أن مُوالحشادكم دبعَة بَحِيْةً وبالخيرات معنص برز كونوالانونكم فتن فضا مُفَ نَسْنَةً مَقْنُولَةً لِلهِ بِهِ وَالطَّفَةِ لَا لَنْشَبُّهُ المفض واذبن كونواال فيسته بعضكم لبغض مَا صُلِهَ فِي الدُّنْمَا لِلْحَالَةُ وَهُمْ مِنْ إِذَا بِكُمْ وَلَوْقًا عَارْفِينَ عِبِهِ إِللَّهِ مُعِبَّةً مَفْبُولَةً كَامِلَةً الْفُولَ لَكَ اللَّهِ الْفُولَ لَكَ اللَّهِ مُادِرِينَ كُونُوا عِنَهَدِينَ لا مُنْكِا لِلْنَ لُونُوا مراجو والروج كونوالونكم عابدتن ووافرجي المنعكم بالنفي التي ومبت الكالض والمالا برجابك ونواعل الشدايد ضابري ونواعل ينعظ عادة المحوض وكالوزع وكالمراء مللم الصلاح مُلْمِينَ كُونُواللَّفَالْ اللَّهِ الْمُفَالِمِينَ فَعَلَيْهِ مِنْ بعَيْنَ وَيِمَا فَنَهُمُ اللَّهُ لَهُ مِنْ الْإِنَّا فِي لَائَدُ كَالَّاكِ

طلسر سُلِطا والعصور قبالسة والماسلطاركان مُشَارَكِينَ كُونُواللَّهُ وَالمُجَيِّنَ مَا ذَكُوالمِ أَنْكُوالمُ فَعَلَادُكُمْ فَ اللَّهُ أَفَامَهُ وَمَنْ فَاوِمِ السُّلَطَّانِ فَخَالَفَهُ فَاتَمَا يَفَاوِمُ بانكوا وكالله في الفرخوامة الفرخون والكوامة الناكس أَمْرَالِللَّهِ رَبِّهِ وَالدُّيْنَ يُغَافِينُ مُ يُعَافُّنُونَ وَالشَّلْطَ وَكُلِّ اللهُ الله وَلَجْتُ امروالمُولُوزَحِ هَنِهِ الدُنْيَآ لَبُسُواحُوفًا به لاخونكم وَلَا لَكِمْ فَوَاللَّهُ عَوْاللَّهُ مِن الْعَظْمَة عَلَى الْعَظْمَة عَلَى الْعَظْمَة عَلَى الْعَظْمَة ولارعبًا لاهل آلاعُ إلى الضّالمية مَل لعُمّال الشّبرة المُهِقُوْلِ النَّوَاصِعِينَ وَلَانَكُونُوْلِحُكُمَا وَإِ أُمَيْنُ إِلَى مَا هَا لَا فَاقْ الشَّلْطَانَ الْعَلْصَالَ الْمَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْدَانِفُسِكُمْ وَلاَجَازُوالْجِلْمِ النَّاسِ سُنَّيَّكُ النعندة مِلْحَةً وَجَطُوةً لانَّهُ خَادِمُ الْأَسْفَامِيْب بَسِيْتِةٍ بِلْ أَحْرِصُوا أَنْ فَانْوُالْكَيْرِاتُ جَبِيَّعًا وَالْأَنْطَعُمُ يَدَىٰ لِلَّهِ وَدَاعِلُكِ إِلَا لِلْمُلاحِ وَالْخَيْرُ وَازُلْبَ عَلِيتَ أرُفْعَ أَوْامُشَالِمَةً مَبْلِلْقَاسِ فِيعِيَّا فَافْعَلُوا لِمُنْلَّبُعُنَ شرًا مَعْفُ ٱلسَّلَطَ إِنَّ الْمَارِطِ إِنَّهُ الْمِنْفُ لِيُفَلِلُ ٱلسَّيْفِ انفس كوالمعابب عااجناي ولانكونواسنكفوتر بالحِلَّا وَالْمَا مُحَادِمُ لِللَّهِ وَقَمَّهُ وَمُسْفِمٌ لِلرَحْ مِرْ اللَّهِ النفية كمريًا أجَّاى بل دافع والمافض حَيْع و بِعُلُوْزَلَ السِّيَاتَ وَكَيْ لِلسِّبْنَعِي أَنْ يَضِعَ لَهُ لَيْسَ عَنْكُمْ كَاهُوَمِكُنُوكِ الْكَالُ الْمُلْفَصِرُ لِنَفْسِكَ مجامانغون مرغضيه ففط لمرميل فالناك المشال أَيْا أَنْصِرْ لِكَ يَغُولُ اللَّهُ أَنْجَاعَ عَدُولُ فَأَطْعَلْهُ ومِخْلِصَلْ أُذِي لَهُ الْحَرَبَةِ فَانَّهُ مُنْنَفِي مُرْزَدَى اللهِ وَانْعَطِشُوفَاسْقِهِ فَادِدًا فِعَلْتُ ذَلِكِ فَاتَمَا فَكُلِيثُ وَامَّا الْمُوكَلُوْزَ عَلِهِ ٱلاُشَّبَاعَالَ اللَّهِ وَجُلَّعَهُ فَلَقِنَا جَرُوا يِعَلَى اللهِ الإيعلية كُولَا شَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المِبُوْا فَأَدُّ وَاللَّكُ لَأَمْرِهُ مِنْ مُحَمِّدُ الَّذِي عَلَا بفعل كفرو كالفرين ما فعضع الملا العظم

ولابالشقاف للريغواستك المشوع المتغوولا إِلَى زَجِّ الدَّالِحِينِينَهُ وَالْمَرْجِ لِلهُ الْعُسُونِ نَعْ مَوَا مِنْهُمُ وَاتُّ أَحْسًا وَلَمْ قُمْرُكُ الصَّعْمُ فِي الْمِثَا عَشُوْرَهُ وَالْمَارِيِّ لِهُ الْمُنْدَةُ مَبُعَتَهُ وَالْمَرْعِينَ فاندُوهُ وَاعْصَلُوه وَلَانْكُونُواْسَالِرَ وَفَافَ الْحَارِ لَهُ الْكَرَامَة تَوْقِبُ وَيَكُمِّنهُ وَلِا يَكُونُزُ لِأَحِلِ شفراكحفع والماس مَن يُصَدِّوهِ وَالْلاشْيَاكُلْهَامُنَاجِهُ فِيَاكُلُ قِيلِكُ مِسَّنًا سُوَى حُبِّ بَعْضَ كَمِنْعُ صَّا فَمَرْجُتْ المصاع كُلْ عَيْ وَالضِّعِيْفِ مِلْكُلْلَ مِنْكُ فَلَ فَلا يَصْنِيَرُ الَّهِ عِلْمًا اللَّهِ عِلْمًا اللَّهِ عِلْمًا ضَاحِهُ وَفَدِكَ لِلسُّنَّهُ وَالدَى فَيْلُ فِي الْمُنْدَةِ غاللهير كَلْ يَعْ مُزُلاّ مَا كُلُ وَلا مِدِينَ الدي لا ياكُل مَرْ مِأَكُلُّ الْ النوراه النفنل لانزن لانشرق لانشهل الزواع كُلَّ عَيْ فَأَنُ اللَّهُ فَعُلُاذَ مَا هُ وَفَرَّبَهُ فِهُ وَأَنْتَ يَا هَا لُمُ ولارد مالنس لك وماسوى لكان الوصالا والما حَيْلَ يُرِعُ بُدُّ الْمُسَرِلَكِ فَأَنْ فَلَمْ وَنَبَتَ فَلَرَّهُ يَقُوْمُ وَيَثَلَّتُ المجتبة الكلية المعتبة والمحتبة المعتبدات والسنقط فلرته يشقطه وسيقوم فتاما لازيته فالوث فَأَوَّ الْحُتُ لِارْزَادِ شُوا بِفَرِيْدِ مِنْ الْمُخْلِلَ لَا كُبُتِ مَالِك عَلِي أَيْنِهُمَهُ وَمِينَاهُ وَمَنِ النَّاسْ مَنْ مُنْ الأَسْإِمَ التاموس واغرفوا مطافيضا أتصان وافات وتخفط كؤما دوريقم وفمهم مريعت حفظ الراق سَاعَةِ بِنَعِيلَا إِنْ تُسْمِيعُ فَطُونِهَا فَأَرْجَانِنَا الْأَزَافِي كُلُهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَدُونِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل النامه إجرابته وفاقض الناود باالتهاد يَوْمًا عَلِي أَخِوَامًا مِزَي خَلَال لَهِ وَمَنْ لَمُ يَوْعُ فَصِيلَ عَمْ فلنضع عنااعال الظابة وللكيشر تلج الضياء يَومًا عَلَى عَرْفِ فَلَرِيْهِ لا مَوى ذَلِكَ وَالْدَى كَا فَالْمِ والنوز ونشو اذعرالها يستكالك وزنيه باكل قلة بن حض وأبسر أجن مناحاله لنفنيا المالغا والنيكن ولابالمضع البسوة المالم

مَن إِنَّالَهِ عَلَيْنَا لَهُ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ لإنباآن ي المانيا كالمنا المنا المنا المؤيِّد ال اكِلَ وَسُوبٍ وَلَكِ عَلَا الْبِرَوَالسَّلَامَة وَالْفَرَحِ وَاحِبُ إِكَا أَوَامُوانًا فَامْاجِي لِرَيْنَا وَلِمَذَا الْمُرْاحِدًا وَ وَ الْفُلِسْ وَمُنْ حِيمَ المُسْيَخُ وَعَبِلَهُ وَهُلِهِ الْمُسْلَةُ وَعَبِلَهُ وَهُلِهِ الْمُسْلَةُ -مَاتَ المَسْفِرُوجِي وَانْبِعَت لَكُونِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ إِللهُ مُؤْصِيًا وَعِنْدَ النَّاسِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ والمُزَلدُ يُن اللَّهُ وَالْمَدَالَ إِلْ الْكَالْفَ الْمُعَالِمِينُ لَحَاكَ فانتي الشكامة ودواص كاج بغضنا بعض والنف بَخْرِجِينِهَا مُرْمِعُونَ الوَّقُونِ الْمَامَمِينُ وَالْمَسْخِ كَاهُوَ الله مِعْدُ الطَّعُامِرُ فَأَزَّالِا شَياكُا لِهَا دَكَّيَّةُ مُعْتِيَّةً وَالْمُ مَكْتُونُ الْحَيْعُولِ ٱلْآنُ وَلَيْحُنُوا كُلُّ لِكُ وَاكِنْهُ مَنْ لِلاِنْسَانُ أَزْمِاكُلُمَا مِاكُلُعِتُوهِ إِفَاتُهُ وبيع تَرِف كُلِّ لِسَانِ فَفَدَنَبَسِّ لَانَ الْحُلْمُولُ إِسْرَجِيْنُ أَنْ لَا أَكُمْ أَكُمْ الْكِلَّ الْمُلْكِمُ الْمَلْمِ الْمُنْسَلِكُمْ الْمُلْمِنْ الْمُنْسِكِمُ مِنَا بِيَالِهِ عَنْ فَيْ مِنْ فَيْجِهُ عَ لَهَا عِنْدٍ وَلاَنْدِ لَالْإِنْ ىعَتْرِيهِ احِونِنا فَأَنْ مَا هَذَا الْدَى إِلَا أَمْ الْخُمَا تُ يَعْضَنابِعُضًا بَلِيكُولِ فُضَلِمَا خُصِّمُونِ فِي الْكُ المايك في فَسِك قُد امَ اللَّهِ وَطَوْرَ لِكُو انْفَسَكُ نضع لاحيان معترة بعشريها وفالغرف والوثين مِ الْوُرْمَ عُرِفَالَةُ وَمَنْ لِكَ وَإِلَى الْكَافَفَد يَجِبُ لان الله الزَبِ بَسُوع الله ليسَ مِن اللهِ شَيْعَ فِي اللهِ لريك منه بايمًا ن وَكُلًّا لَهُ وَكُلًّا لَهُ وَكُلًّا لَهُ وَكُلًّا لَهُ وَكُلًّا لَهُ وَكُلًّا لَهُ وَكُلًّا اسْمَانِ طُنِّ بِشَيُّ اللهُ دِسْرُ فِيجِبِ لَهُ الْبَعِيْسَةُ فَاللَّهُ وَحطيه وَعَرَجُهُ فُوْفُونَ مُعَشَرِ الْأَفُولَ الْحَجَمُ الْعَلَامُ الْحَ وَجُهِلَهُ بِحِينٌ وَإِدَاكُنْ مِاهَدَا لَجُزِرَا خَالَ بِسَبَتِ ضَعْف الضَعْفِا وَلَانسْتِ الرِّوالْأَحِشَانِ الْأَفْسَالُ الطَّعَامِ فَلَيْ يَنْ فَشَعَ بِأَلِيْتِ وَالْفُدَّةِ فَلَا مُلك ذَاكَ المغين كالمؤوم الكاكم الجدوا للات والم بطعامك فأزل بعض أعليهمات ولابفتري

أَصُلُ ثَابِتُ وَٱلَّذِي عَنْ فَوْمَ مِنْهُ يَكُونِ يَنْ بِسَّا لِلِشِّعُوبِ لِلصَّلَاجِ وَالْإِنْشَادِ، لِأَجْلِ اللهِ النَّمِ لِلسَّ النَّفْسِهِ، وأياه ترجوا الاثمر والله والكصبرو الزجاء لاكمن آجِسَن وَلَكِ كَاهُوَمَكُ نُونِ أَنْعَادَمَعَيْهِ كُلْسُرُوْدِوَصَلَاجِ بِالْمَعْانِ لَنَفُا صُلُوا بِرَجَالِهِ بِنَالُبِهِ وَقَعَ عَافِي كِلْ شَيْ كُنِبِ مِنْ لُكُنَّا كُنْ لَنَعْلَمْ لَكُ دۇح الفُكْتِرفِقِونِهُ مَع اَنَّاحِيْكُمُ الْحُوَقِ لَكُمُمُ لَلْوُكَ ويبوز لفارج البيا والكنب من الضيرة العراة والله حِنْراً كَامِلُونَ فَكُلْحِ لِمِ وَانْكُمْ مِعْدُرُونَ عَلَى فَ وَ إِلَاصَهُ وَالْعَرَاءُ يُؤْسِكُمُ أَنْ يَمِينُكُمُ عَلَيْغُضِ مَعِطِواعَ بَرَجُ وَلِكِمْ فَالْجُنْرَاتُ عَلَيْكُمْ فَلَكُلَّ فِبَ مَالانْفَافِيسُوعِ السَّجْ كَيْضِمْ وَاجْدُورَايِ الْجَادِ عَنْنُ و الحُونا احِوَهُ الْأَذَلَ كُمَّ النَّعُهُ ٱلْوَافِينَا تحذر والقد بيشوع المسنز ومجله وألوثوام قربن مراتله كأورطدما لبنوع المسج فالسعوب مع تَمَالُهُ بِعُضَكُمْ لِبَعُضِ حَمَا ادْمَاكُمُ السَّبِحِ لَكُونَا وَعَامِلًا لَاجِبُ إِلْهُ وَلِيكُونَ قُرُا زُلِاسٍ عُوْبٍ مُنَفِّكَ ﴿ الله وقدافول السيرحد الحنان ليَعَفَّه فولالله مقد سَّابِرُوح الفَدَّسُ وَانْ لِفَرْمُ عَظَيْمِ عَنْدُ اللَّهِ وَلِكِمُ إِنْ عِنْ مُوالْعِيْدُ الْأَمِاءُ وَلِبِحَيْدُ اللَّهِ الشَّعُونُ بَسُوع آلْسَيْدِ وَلَسَتِ أَجُزِي عَلَى الْعُولِ سَيًّا لَمِينَ عَلَى الْحِينُةِ أَلَمْ الْفَبْضَكُ عَلَيْهِم كَاهُوَمَ كُنُوبُ إِنَّى المسترغليدى لنسكم الشعوث بالفؤل والفعال الشج كُرلَك وَالسَّعُوب وَأَدَيِّل لا يُمَكُ فِي الْمُمَوِّ بعوة الأياب والعجاب وسأا بثب ووج الفنفي وَفَالُ الكِتَابُ انْضَانَعَهُ والنَّهَا الشَّعُونِ مَع شَعْدِهِ احول من وزشلير الى الوريقون والمشرك الم وَفَالَ أَنْضًا سِجُوا الرّبِ ابْهَا الشّعُونِ جَبْعًا سَعْحُوهُ واستربها فبنهلا لاوآلك فالنح فالفدائم وإنهاالأمم معا وقال اشعبا البهايضا الكسيكونك

ليلااله على المرجوب ولهن كالمومضة وب كَنْ يُعِزُ وَاسُلُكُ مِنَا إِخُونِ فَيَسِيدُ مَا يَسُوعُ الْمَنْ يَعِزُ أتاللين لزنجف رفاعنه بوفيه والبراي فينعوا بدينفاذة للله ولناك استعث مَمَا رُاكِتُ وَي وتعبنة الروح انتع بؤامعي والصلافي عني المجا مِن الْهُ بُنَ لَا مِنْ الْمُؤْدِيَّةِ وَسَعَبِ الْمُؤْدِيَّةِ وَسَعَبِ الْمُؤْمِدِةِ منانبانك والان بخلالة التا مؤضع مفامر آنى افسِل بِهَا إِلَى لاطَها زِالَّذِينَ أَوْسِلَمْ فَعُمَّا لِأُفْكِيْرُ حِمْدَيْهِ النِّلْدَانِ وَاذْكُنِّكُ مُنْذِسْنِيْنِ كَتِيمَ إِ عَلَيْمُ مِسْرُورًا مِسْبَةِ اللهِ وَاسْدِجِ مَعْضُمُ وَاللَّهُ تابق إلى إلما فَدُومِ عَلَيْكُ وَ فَأَنَّ إِذَا نُوحُونُ إِلَيْسُالًا ا والصلج يحون عميعكم أمين استودعهم أومخواأ فأمريكم وانطوالبكر ونصحبونيالم فَو لِخُسْا الَّهِ خَادِمَة لاستَه فَكَا أَوْسَلْ فَيلُو الْحِ مناك بعد إلى تعفلا من عبد بروسكم ستبياكا بجوالخلهاد ونفؤموا لهابكها فيكالكم فأماآلان فأنه بطابق الافرسلير لإخدم الفارس فالهافدكآك إيسافامة بالمرى وأمره يرفاقروا لانة فذاجِب مؤلاء الدين فنه واخابيها السَّالامِ عَلَى فِيسُفِلِ وَالْمُؤَمِّرُ الْعَامِلِينَ عَيْ فَ الْمُتَّعِكُ الْمُتَّعِكُ الْمُتَّعِكُ فكون للهرش كأمراك مراك طفات المستيد بالمشوع المسجع فانصدين فليكر اغناقت النبرباؤرشكم خل واحت كم علبهم واب دُوْنِ فَهِن وَلَشَكُ آنا وَجُدِي أَنْكُونُكُمُ الْحُجْمُ كَ وَالسَّعُونِ بُشَازَكُونَهُمُ وَالرَّوْحَاسِّانِ اللَّهِ الْمُعْتَلِ جماعا والشعوب أبضا والمغواالتكام الماعداني عليهزأ أيخد فوتهم فالجشدانيات واذاممنهم بنهما وافرواالمتكرم الظفيرج بيالد فوريس المسا هَالْالْمُرُووَخِنْهُ مُورِتُ بِكُم مَاصِيًا إلى مَاسِيا

حَمَيْ نُثِبًا عَسَا فَاصْهُمُ الْعُد حَكِلِهِ فَأَزُالِطُهُ وافرواالساركاي أنتا التخب وكحصيرا افرا الساركا التي عَمَ لِهِ الصِّفَه لِيسَ المُعَلِينَ المُونَّةِ لِيكُ أَلُهُ اندرُ وَينفُوسُ وَيولِيا قِيمُ النَّيُن كَاناسَيِبَامَعِي وَهُمَا سوع المسيخ تالتما بحديث وزيط ف فك مُعُروفا عِنْداً لَيْسُلُ وَكَانا فَلَهُ فَا إِنْ الْمِمَا وَالْمِمَا وَالْمِمَا وَالْمِمَا وَالْمِمَا وَالْمُ والحازات الطنبان والذعامال وكان الستاع للباط وينجي يتدنا وافرؤا الساعل وزمانوس صلور فلوت الشهل وفَاسْ فِي صَاعَتُ عَلَى العامل مغنا والتفا إلى السنو وعلى سطاخوس ووقر والس عنك كالعد والمسرور بكر واحتان عَظِ الْإِسْ الْمُنْعَبِ مُسَتِبِينًا وَإِقْرُوا السَّاعَ إِلْمُ الْبَيْدِ السِّطَا بُولْسَ وكونوا حُكَما والصّالجات وُدُعافا لسَّا وَافْرُواْ الْسَلَمُ عَلِيهِ بُرود بُونَ سِبِي أَفْرُوا السَّلْمَ عَلِي هُلَيْنَ والله ولي الصلوالسَّامُ ويُسُدُخُ الشَّيطارُ عَاجِيلًا مرفيستوس واقزؤا المشاع اطروفهنا واطريفوصا المعبنرة عِنْ الْمَامِكُمْ وَنَعْمَهُ سَيَنِ لَا السُوعِ الْمُسْمُونِكُونَ ستبدنا وأفروا التلهكي وفر المنعب فستبدنا وعكام الني مَعُصُم نَفُرُنُكُمُ السَّلَمُ طِمَانًا وُمُولَا عَالَكُ هُ إِنَّ وَإِذْ وَإِللَّا لِمَا إِنْ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ معى وَلُوْفِيْوَسْ وَمِاسْوُن وَسُوسِيْنُطُنُ لِهِرُبَاك ستتديا أفرواالسكم على منونغ يطوس وافلاع تنطا ومسروي وافريخ السّلم الماطرط والمؤر الديخطط فسكم وَيَطْرَأُوا وَأَرْمَأُ وَٱلْأَخِي أَلْوَ بِمَعْهِمْ أَفَّرُوا ٱلسَّامِ لِلْأَعْوَرِبِ النسالد سعف وتبساك ونفريك المتلعابيون وموليا وعلفارؤس واختد وافيلها وعلج يعم معمم الطار الدين بيع يعنى وبصنيا المال البيعة ملها ويعتر ويجكر مسلم المعض والعض الفائدة الطام واعات الكنيسة السَّلَم ارسطُوْسَ المَدِينَة وَفَوْالطُوسُ الْأَحْ النالف فيغرونكم السّادة وأنااسُلك والعُولَ الْمُعتارِية الدبع فأفض النشليث والفرقد الخالعة بالنعليم الدعظم

ٱلرِينَالَةُ ٱلْأُولَىٰ لِأَلْهِ لِلْأَعْلِيْفِ وَنَالِيُونِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله مادِ دُعَلِيْتِي بنكُم عَلَى اللهُ وَاللَّهُ أَبْسُرُ وَهِي مِنْ الْعِسَادُ الثَّاسَةِ ٥ فنها بيسوع المشيئو باع لآنالش والذركاك مِ بَولُسُ الْمُهُمُولُ رَشُولُ السَّوْعَ السَّيْزِ مُسَيَّة اللهُ مُسْتُؤِرًا مُنْدالْعَالَمُن وَظَهِرَ فَهُ النَّمَانُ وسستانييس الإح الجماعة الته التهونتيوس مِ رَفِي كُنُ الْنَبْرِ، وَيَامُرُالله الْأَبْدِي المن عُوْبُوالِاطَهَاوِ المُفَدِّسِينَ بِلَنَّهُ وَعِ الْمُسْيُخِمَعُ مَنْعِ و وَبَنْهَبِن لِم مِنْعِ السَّغُونِ بِسَمَاعِ الْانْمَان الذي مَ إِنْ يُحُوِّلُ الْمُرِينَا اللَّهُ وَالْمُسْخُ وَكُلِّ الْمُأْلِكُ وَلَيَّا الْمُؤْلِكَ اللَّهُ وَلَيَّا و موالح كيم وجن لدالخذ بسوالسخ النِّه مَعْكُمُ وَالسَّلَمُ مِنْ اللَّهِ الْبُكَّا وَمِنَ رَبَّاللَّهُ عَلَيْهِ ويغدستنان والمسنخ السَّيْرِ. ثُمَّا نِي شُكُوالْمِ عَهُم فَكُلْ مِن عَلَيْعُ مَا فَي ومعجمية كريا الحسو المين اِللَّهِ آلَةِ أُوْلِبِمُوْهَا مِبْسُوعَ الْمُسْجِزِ الَّذِي اسْتَغُنَّبُهُ اللَّهِ وَكُلْ مِنْ فَكُلُّ مِنْ فَكُلُّم وَفِي كُلُّ مِنْ فَكُلُّم وَفِيكُمُّ مِنْ فَكُلُّم وَفِيكُمُّ مِنْ كُلُتُ النَّسِالذ الأولى أَلْمِحُ بَتُ إِلَى مَهَان المنبي أنْكُم لَرْسَعْصُوا وَاجِنَّ مِنْ وَالْمِكِ إ المل وميه وكانك بهام حربته بل فِدَنْنَوَفَعُونَ طَهُورُ رَبِينَا يَشُوعَ السَّيْ الدَّيْعُورَ مِنْ وانفارهامغ فؤرالاخت خادمة كنبشة ينيكم على إنه الكوال العاقبة جي الونواللالق و الله فنكراوس والجولله دايمًا ابلهما دِيوْمِرَيْنِا بَسْوْعَ السِّبْدِ لأَزَالَ اللهِ مُحْقِّصًا دِقُ اللهِ بدرعينم الن زلا النية بنوع الشيخ بنا والله

ejusket 14 أَمِا إِخُودُ إِنْ مُرِينًا يِنُهُ وَعَ السَّنِي الْمُؤْرِكَ لِمَا يَعْمُ وَمُعَالًا اللهِ وَالْمُؤْرِكَ لَمَ المُذَاللَّهُ وَقَوْتِهِ كَمَا كُنِّكُ أَنَّا لِمُنْجِحِكُمُ لَهِ الْمُحْكَمَا إِلْكُمَا الْمُحْكَما وَازُدِكُ فَهُمْ الْفُهَا فَانْوَاكَ إِنْ وَابْنَا إِكِمِ وَوَابْنَ واجلة ولايك ني المحرشة المانكونو الاملان واحِضَ هَا الْأَقِي الْنِسَ اللهُ فَدَاهَا فِي كُمَا وَهُوا الْفَالِمُ بهمة واجان وراء واجد فعك أنسل التعالم المن وبعُل أَنْ يَحِثُمُه إِللَّهِ لِمَنْ فَي الْمُل الذِّينَا اللهُ بِالْجُكُمَةِ . مِنْ يُكِ إِكُلا قُوْا الْمَا يُنَكُم شِعَاتًا الله الرَّهُ الْكُمْ احَتَ الله اللهِ عِلَى لَهُ مِن يُؤْمِنُونِ الْسُلْسُ فَهُ فَالْسُنْدَ وَمُعْلِكُ مُونِهُ وَذَلَكِ أَرْصَكُمْ مَنْ مُولُ أَنَّا مُرْدَفِّكُ أَنَّا مُلْ لأرَّالِهَ فُودَ بَسَّلُونَ لَكُمَّات وَٱلْكُونَا لِيُرْمَالِينَ رَبَطُلِبُونَ لَكِيْكِهِ وَيَهُمُ الْمُعْكِمَا وَمِنْكُمُ مِنْ فُول أَنَامِ جَسْرُبُ أَفِلُوا وَمِنْكُمُ اللَّهِ وامَّا يَجْزُ فَانَا نُبَشِّرُ مِلْكُسْمُ مَصْلُولًا وَذَلِكُ عَنَّ فَي عِنْكِ النوالا مَزْيَقُولُ أَنَامِ حَبِوْبِ المَسْمَعُ وَلَوْدَ إِلَّ اصَلَحَ لَكُ مِنْ البهؤد قحالة عندشا بوالشعوب ولنابخ المبغود المشجز أمصل بولس سنبج وأوباس بولس اِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّبَعْ يُصَبِّعُه المَعْنُودية وَامَّا أَنَا فَاحْلَاللَّهُ حَيْرٍ لَرْ عِنْهُم إِنْ اللَّهِ وَجِعِمَهُ اللَّهُ لِازْ ٱلْمُسْتَسْفِيلِ فَ اصَّى عَلَيْ مَنْ كَمْ غَيْرِ وَزِيْسَتَفَاؤُمَّرُوعَا تُوسَ لَلْهُول المراش أخب مرس الناسرج بعا والضعف الذكاب قايل وصَعَفُ احِلَامِالِيمِي مُرْصَعِتُ الْصِيَّا الْمُلْمِينِ قِبَلِ الله المورَى فَوْهُ النَّاسِ الطُّهُ المن دَعُولُكُم اسطف انا ولماغل أيض بعث اجلاع ووفلان ولا بالخون الدلينرفيكم مخصا المطاحتية يَرْسَلْهُ الْمُسْيُعِ لَلْمُورِيْدِ مَلِلْلَّبُشِيْرِ الْمِحْكُمَ لَلْكُلْمِ ولاكتبروزف كمرزالافوما ولاكتبرور فيطر للاستطل خليك السنخ مع أن كُوَّ الصّليع الم مرذوك ليتب الشريف بالماكنا تافق حماك المالكيزجهالة وأماعندنا بخصف الاجارفه

ولاعته وسالملز فالانكالد ورواكا القاللانبالوا والماكتماه والخنارصغت وَ طُوَ عِيضُهُ وَاللَّهِ وَالْخُفَيَّةُ مِاللَّهِ وَالَّهِ يَا إِلَيْكُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ امل الذكرالوريهم الأفوما وأخبار الدبته اجسابهم وحيَا وَاللَّهُ نَفَدُ مَوْفِقَ وَهَا فَبُ لُ الْعَالَمُينَ الْمَعْدِدِ فَإِلَيْكُ والمزد والرواليور لايعه فأف اسطل بمالمعدودين التي أيع فهاأج يصن الطير عده الذارا وأواله لتحتلا المعرفي أريد المكم البشر وانترايسا عَرَفُوالِكَاصَّلُمُوارِتِنَا لَجُنْ وَلِكَنَّهُ مَا هُوَمِكُ وَكِيَّالُهُ اللهُ مِنْهُ بَيْنُوعَ ٱلْمَاجِكُمَةُ مِنْكُ إِلَّهُ يُضَادِلُنَا حِكْمَةُ مِنْكِلِ ﴿ رَعَيْنَ وَأَرْضَمُ وَاذِنْ وَلَيْ يَخُطِرُ عَلِي الْمِنْ مَا آعِدُ ابتوبزا وطهالة وعارضا كاهومك نوبكر الله الله ويج بونة فامّا بُرُح مَد أَعَد الله وَ الله الرَق الم اضغ الملوالريث والماجر أيتكم بالحوي أرافي لا الزويج بَعْ رَفُ وَيَعْضِ صُلِّ شَيْ وَأَعُوا ذَا لِللهِ أَيْضًا . بحشرة السكام وهامته ولاما لحيكة فسنع ومرالذي يحترف مافالانشان لإرؤح ألاسا فألك بنبة الله ولمراض كالمنهى فيحترا في غريبًا ف وصَدلال إيضًا مَا يَعْرَفَ الْمِكْمَا وَاللَّهُ الأَنْ فِي عميرينا والمهلج ومعرون بوانسامصلوما وكث إلله والما في المنعظ مع ما العالم الما المناه المنت فبلحثرا بالروال وخوب شديد ويعب الزوح الذي الله والتعريف العطام الدوم بتك لتا ويبشره وافل الكور الماع حضمة الناس مِ اللَّهُ وَهَا إِلانسُبَ الَّهِ سَطِوْبِهَا لِمِنَ مُعْلَمِهِمُهُ والكرائ فقار الموه والرفع اللايكورا فالكور الناس بالمقاه بأغليم الزوج ومد معاميرال والا بحصيه الناس بالماند وفونه واتماننطو للخرقة إنتين فامتا الانتاكات بالمسر فالمما والمحمد والوائز ولسر كمه منالعالن

وَالْمُواشَعَى وَاللَّهُ النَّبُ وَنَدِّى عَلَيْسَ الْعَادِسُ بَشِّئِ يفُ إِنَّ الرُوجِ اللَّهِ فَانْهَاءِ نُكُ حَمَالَةً وَلَهُ مَنْ لَكُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ولا السَّافِي بِلللهِ اللهِ مَنْتِفِ وَمَونَ وَاللَّهِ مَعْضَ مَا بعشرف الده بالزوح بلان والزوع التعفي كالت وَالْهُ وَيَسْعَى مِنْ فَالْجِلْ وَالْاِنسَانِ مَا خُذَا خُرِيَّهُ عَلَى إِنَّا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَلِنُسْ صُومُولُ إِنْ مِنْ إِن وَمَنْ فَاللَّهِ عَسَوْضَمِينَ فَدَانِصَهِ وَإِنَّا عَلَنا وَجِنْ المَعَ اللَّهِ وَالنَّمُ عَلَى اللَّهِ وَالنَّمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّمُ عَلَى اللَّهِ الزنت فامَّا بِحُرُ فَا ذِلْنَا فَمِيْ إِلْهَ مِنْ وَإِنَّا مِا لِحُوثَ لَا الله وَبنيانِهِ وَكَنْعِنْهِ اللهُ أَلْمَ فَهُمَّتْ إِنْ وَصَعْبُ لِأَسَالًا اللهُ اللهِ استطنع أكلكم كمائككم الزؤحالنؤك كَانِصُعِ النَّا الْجَهِيمُ وَاحْتِينِي عَلَيْهُ \* قَامَا أَسَاسٌ عَالِمُ الْمُ وَلَجُوْحَ مَا نُصَلِّم الْحُسُدَامِيونَ كَالْأَطْعَالِثِ فَيَ المدرسوي واللبئ وصعب المربع والمدام ألايمان بالسبير غذونك ويرضاع اللن ولوانعكم يصع وهويسوع المسجع وأنه الحكم على الاساس إلى أيوفع الب ممر يُطع الطَّعَام والأنْفِ وجيناني لمر دَهَبًا اوْفِضَةً ﴿ أَوْجِ ارْفَكَ فِيهُ أَوْخَشَا أَوْعُسُمًّا تحفونوافط يفون ذلك ولاالان شنط عوبانا ين منبئغانع ملك للشارقة الداليوميعله الانه أجل ف وعلج للم ون وجيث يكور فيكم الجناد بالنَّاذِيَظُهُو وَعَلَّالَسَّانِ كِمْ هُوَ ٱلنَّا فَظُهُونَ " والشفاف والافتراف أيستربغ والمستن فتعوب والدى نبت عَلَهُ بَسْتُوفِي لَيْنَا الْجُنِهِ وَالدَي عَلَيْهِ بالمنتع وأذاكا والانشار فيكم بعول أنامر تحرب ولس عَلَهُ عِنْسُ فِيعِوْلَ كُلُ مَ يَكُلُ مِن اللَّهِ المَّالْعَلَوْنِ واخريفول المامرخ وبالفاظ المشترك وستهاون الْمُهَيَاكِلِ لِللهِ وَإِنَّ رُوْجَ اللَّهِ خَالًا فَكُوْرُوْمَ مَنْ سُدُ فر بَوْلَسْ فَمَرْافَاوَا الْأَلْفَ لِلْدَيْنَ عَلِي الْعُمْ الْمُ منك لله بعنس الله وقب المعطاهر وه ف أمنتم كالمنتان الكاغطاه ألرب أناع أناع

ولهذا الأركينبغ أنعلفا بالفضاء فالأوف انسم فلائصً للزاحة تفسنه وَمَرْضَ فَهُمُ اللَّهُ جَكُمُو حِةْ يَا فِي الْرَبِي الذي فِي صِيرِ حَمْدًا تِهُ الطَّالِمُ وَيَظَهِرُ خفيه الذنبا فلبكر عندنفسه بحامة لبض صَابِ الفُلُونِ وَافكارِهِمَا فَمَنَاكَ مَكُوزُ اللِّهُ إِنَّ اللَّهِ فَعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ جَكِيمًا فَأَنْ جِكُمه هَنِهُ الذُنْيَا وَجُهُ الْعَنْ الْأَنْ الْمُعَالَّةِ عِلْمُ الْمَالِيَةِ مرالله لانشار أنسان وهن الخطوب الخوت وَفَرْكُنِبُ اللهُ مِاخُد أَلَّهُ كَمَا مَكُنِهِمْ وَكَيْفَ إِنْصًا مِ آجِاكِ مُوصَعُنُهُما عَانَعُسْمُ وَعَالَ فَإِنَّا كُنَّعُلُّوا لَا تَعْمَلُوا لَا تَعْمَلُوا وَالْكَنَابُ بِفُولُ أَيُّ اللَّهِ بَعُرِفِ افْكَازَ الْجِنْكَا إِنْهَا بِا وَلَا خِينُ وَاعَامُومِ صَنَّوْنٌ وَاحَبُلًا بَأَطِلَهُ وَلَا مَعْمُ لَدَاكِ أَجَدُ مِنْ لَنَا سِ لَأَنْ خُل يستطيل أحد على الحيد بأجد فنزُ فَلْقَاكَ مَا هَذَ شَيًا مَّاهُولِكُمْ مُولِسْكَانَ أَوْامَلُوا أَوْالصَّفَا أَوْ وما مُوالْد كِلَك وَلَمْ نَاخُنُهُ وَأَرْكُنِّ وَلَا اللَّهُ وَأَرْكُنُّ وَلَا اللَّهُ وَالْكُنَّ وَالْمُنْوَاتُ الدُنيا. أَوْ لَكِيا هُ أَوْ آلُمُ تِن أَوْهَ فِي الْأَشْيَا ٱلْفَاجِمَانُ شَيِّك وَلِمُنْفَخِرُ كَاتُكُ لِمُنْشَنِّوفِهُ الْمُسْبَعْرِ الفَّالْسَنْفِيمُ أوالمزمعه كلتكئمها ففوك والنماله ومَلَكُ مُرَدُوننا وَمَالَدُكُم قَدَمَلَكُ مِلْمَاكُ والمشيراته وبهزه المنزله فليكزعنده لحب والشنخ ع الصَّامَعُكُم وَ وَعَلَاصُرَّاتُنَّا عِمَعُمَالُونُكُ وخدونه سترايس وتبعلانها أمنا والناب امّاجعَلْناالله اخرين الكوت إنصرنا للعَالَم مناصرًا ازيكورا الرمينهما مورنا فاما أنافانه نفض لأأن ولللابك وللناس عافا فالخاط الافاسا نزدي أوان ركبي كالجدو وكاأنا أضاً الك دَلِكَ مُغِلِلْ مِعْ فَامْنَا أَنْمُ فِي الْمَالَسْمِ وَأَنْ مَعْنَى الْكُنُ لِمَا خِنْنَ مَنْ يَعُنِينَ كُوْهَا مَعَ الْحَالَا كتابخ صعفا فأنتم فوا والتمملح فالمحرف المستري النهورت والمامري وديان فوالرب

الفول الملفقة فكع فشاؤون أزافية عليكم وَنُسَتْ وَالْهَانِهِ السَّاعَةِ عِمْرِجَاعِ عِطَاشُ عُرَاةً. إِعَمِياً أَوْمِالُودِ وَاللَّيْنِ وَأَلْرُوحِ الْمُواصِّعِ فَارْخُلُهُ مِفْهُ وْعِيْنِ لِلِنَوْلَنَامُ وَضِعْ أَفَامَةٍ وَنَنْعَبُ مِع دَالْ يَ المُنْزِانَكُورُ عُابُورُ مِلْكُنِيَّا وَوَلا شَيْمًا مِلْلْ هِذَا الرِّبَا التقيما بدنها يشفون أفسادك علبهم الْمَرُيكُ وَمُنْلَهُ فِي لَا فَتَمْبَتِنْ حَقّ أَلَّالُهُ مِلْكُفَّا لَا مُرَاكِمُ لَا الْمُرَاكِمُ اللَّهُ وَلَا فَالْمُرَالِكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وبط رَدُونَاوَجُرُنَصْبُوعَاذَ إِنْ يَفُتُرُوْرِعَلِمُنَا المرآة ابئية شمالكم معد لك مغيون افاكان ينبغ مِنْ عَبُ النَّهِمِ وَضِرْفِا كَمَا بِهِ الدُّنَّا وَكَاللَّهُ آلِدك لَا أَنْعِنهُ وَأَنْعِنهُ وَالْفِيلَا فِي الْفِيلَا فِي الْفِيلِ فَعُوا مِنْ لِيكِوْ مَسْنَسْمِهُ كُلِّ الْجِبِالْ الْلِأِنْ وَلَئِسَ لَا وَقَتُكُمْ النَّ م بغَعَلْهَ اللَّفَعُلْ فِأَمَّا أَنَا وَأَنْكُنُّ بِعِيلًامُنَّكُم بهَ إِلا شَيَا وَلَكُنَّ إَعظَمُ كَالَّابِنَا ٱلْاجِنَا ۖ فَأَرْكَالَ الحسند فَأَنَّ فِيبِ مِنْ كَمِالْرُوْحِ وَفَلَا فَضَيْتُ انْفَيًّا • لَكُوكُنُرُامِ الْمُعُرِينَ 2 السَّيخِ فلنسَرَ الْحِيْنِ مِنْ لَ رَبِي عَلِمًا عَلَى وَاللَّهُ عَلِما اللَّهُ وَإِلَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُسْبِحُ فيبتوع المنج اناولدتكم الشرئ وأنا أشكركم أنخمع واجنيعا والمامع كرمال فح مع قوة رسا انضًا الازل الشَّبْهُ وابِي وَلِدَ لِكَ وَجَمْدُ النَّكِم المنوع المسبخ ومسلوا والك مالا العفل الشبطات طيمانا وسزالع وفوابي آلجين المؤمر مالت ليركم لهال العشاد للخ الموالذوج ويعمرينا أسيقع شبلي والشوعل الخاعان كالما وفداسككر السَبِي الْبِسَرَافِعَالَ مَالِعِينَ أَمَالُعُلُونَ أَنَّا فورم يكور أزلا اليكور وللتخ الساالان معل الخبير البسيخ العدكانها فالفواعث الفدُومِ عَلَيْهِ لَا لِأَعْرَفُ فَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَامِوُّا وَمُوفِعُونَ الْفُسُومُ الْمُنْ فَوْتُهُمْ لِأَثْلَاكُونَ اللَّهِ لِلْبُنَتُ

عَرُاجَ اليَّا دِنُوا أَنْنُمُ اللَّاحِلُونَ عَكَمُ فِيمَا أَنْزُونِهِ فَاصْلَا لكميرالعنولتكونوا جنله جائان كاأتكمميل الماويخور فالله مديهم واخركوا ألحدث مرسحة الفطيرالدي حبير فيد واتما فعينا بخرالك فالنوالك مُ وَالْحُرُولُ لِمُنْكُمُ إِذَا كَازَيْنِهُ وَيُرْاحِنُهِ مِنَالِعَهُ وَجِ وَشَبِينًا وَمَعَلِدُ إِلْ عَنِكُ عَيْلًا لَامَا لَحَمْرُ الْعَسُونَ أَوْحِصُومَهُ عَلَى أَرْبُعُ اصِيَّهُ لِلْ الْجَادِ لَا أَلِي الْأَلْكُ لَمَّا ولالخنمة الشرائق والمرائق بالخنمة النفاء أَوُلْهِنَ فَعُ أَوْنَ الْأَطْهِ إِرْبَهِ بِنُوْرِ الْعَالَمُ فَازْكَانَتُ والطهان وفدكن كنك النكرو الزسالوالا الدُنْيِالْكُمْ مُنْدَارِ الْعِلْسُتِمْ لَهُ لَا أَنْعَضُوْا هَنِ الْفَضَالَا عَالِطُوا ٱلزُّمَاهُ وَلَسْتُ اعْجَالُهُمَاهُ الْدُمْنِ فَهِ الدُّمَا الضَعَاد الْوُمَانَعْلُورُ النَّائِجُرِنَ لِيُنْ اللَّذِي وَكُمُ . وَلِا ٱلْغَاصِبِينَ وَلِا ٱلْغَاشِينِ أَوْ الْخَاطِفِيرِ، أَوْغَّاد الجريحاكاف فقي الدُنيان ولكراد المانت كم الاؤتان واوعتب مؤلآة لكنه أذر تعبقو فوك وَمُولَحِ وِمِنْ الْمُلِلِكُ مُنَادِعَةً وَاحِلْمُوا أَدُوامِنَ اَنْ فِي رُجُوا مِن اللهُ مِنَا اَبْصًا وَامَّا عَمَدُكُ بِهِذَا اللَّهِ والببعد للفصا بنك منها والماأف لهنا لنعنفكم كَنَيْكِ الْبَكْمُ الْلْغَالِطُوْمِ اللَّهُ أَرْجَازَ لَحَدُّ فَيْكُ الْمِينَ فِهُ لِحِكُمْ يُسْتَطِيعُ الْمُعُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مرافل المان المراحلة المارا الماعافيرا واحبيه حقيع اصم الاخراخاه ويقاضيه الاالذب افغاصِبًا فَاهِرًا أَوْعَالِدَ وَتَنْكَافِرًا أَوْعَالِدَ وَتَنْكَافِرُا أَوْسَتَا بَاسْعِيا إيوم وأيضاً الفلاشية أله النكم أبقًا خين صوت م اؤست وأمن أاقفاشمًا حاطفًا ومَزْجَانَ خنصون وبنازع بغضكم بغصا فلؤلا فشون فلي مكذا فلافواكلوه الطعامز ومال أأدبز للاث لانعصب وكالحنا أنستم وكغي والحتاكم أنسا

آوْمَا مَعْلَوُن أَنْ مَنْ فَأْدِرَ فَلْنِيَةً وَفَل صَالَّمَعُ احسَ لَأَهُ لِللهِ ٱمَافَعُكُو زَازًا كَانُمُ هَلَيْنَالُوْزَمَلِكُونَ اللَّهِ فَلَانْصِلُوا وَيِلَا فَمَرُ اعْنَصَمِ بِرَيْنَا فَاللَّهُ بِكُونَ عُدُرُوجًا وَاجِدًا • فالله كلاالزماه ولاغتباد ألاؤثان ولاالعجاد ولاالمفنيك رَ رُوْامِ الْآَمَا فَانَ كُلَّخَطَّتَةٍ بَرُنِّكُ بُهَا الْانسَا وَلاإلمُضَاجِعُواالدِّكُونُو وَلَاالْغَاصِبُونِوَلَااللَّمُونَ و حدايجه عَزْجسَدِي فَامْنَامَزِنَفَا فِامْمَا تَخْطَيْحِسَدِيمُ \* ولاألتي يؤون ولاالستابون ولاألحأطفون مَا نَعِلَوْ لَ رَاحِتَا دَكُمْ هَيَاكُلُّ آرُوْجِ الْفُكُسُ لَكِأَكُ هُولِآرْ جَيْعَهُمُ لَايُعَالِبُوُ مِلْكُوتِ اللَّهِ وَفَدَكَانَكُ وَكُوْ اللَّهِ عَلَيْهُ وُهِ مِنْ اللَّهِ وَلَسُنُمُ الْأَلْمُ فَسُحُونَ هَدِهِ ٱلشَّرُوْدِ حَوَالْنَاسِ مِنْ صُوْوَلَكِ مُحْوَلَكُ مُ لانصُوقَالا السَّتَوِيُنُمُ المَّمْرِ الْحَرِيْرُ وَلِكُونُو الأَن آغنساكم وتطهرتم وتكرزنم اشم نبنا يشوح المشبخ مُسَيِّيُرُ لله باجسًا لِهُ وَأَرُوا حَكُوْ الْآلِي اللهِ اللهِ وَبُووْحِ الْمَا كُلِّشَيُّ مُهَاجُ لُ وَالْحِرِ لِلْسَرِّ كُلْكِيْكُ فَامَا الْمُوزَالِينِ عَنِينَهُ إِنَ فِيهَا فِاللَّهُ خَسَرُ اللَّهُ اللَّ بَنْفَعَتِي وَكُلَّ شَيْ أَنَامُسَلِطِ عَلَيْهِ وَلَكُولُ لِبَنْعِ لَكِ لاَ وَيُوامِرِ لِمُوافِي وَلَكُومِ وَأَخِلَانِوا فَلِمُنْسِكِ الْمُرْبِالْمُولِيْدِ اجتع للنحي على شلطان الطعام ووضوع للبطر والكس وَلَنَّمُ مِّن الْمُؤَاذَّ سِعُلْهَا وَلَهُ مُن لَا أَزُخُلُ لِأَوْحِيْهِ الْوُدُ المطعام والله مبطاهم اجنيعا فأما الجسك أذيوصع الدي كَبُ لِهُا عَلَيْهِ وَكُذَلِكُ فَلَنْفَعُ لِلْكُواْ أَنْفَا الْجَا للزَّفَا لِللَّرْفِ وَالْزَقِ لِلْمِسْدِ إِلَهُ وَفِدا أَفَا مَالِلَّهُ دَبُّ إِلَّهِ بِرَوْجِهَا وَلَهُسَكُ المَنْ أَهُ مُسَلِّطُهُ عَلَى الْمُحَالِكِ عَلَيْهِ مَسْوَعِ المَسْبِعِ مِزَجُهِ لَا مُوات وَهُوَيُهُمُ الصَّالْفُوَّيُّهُ الرَّجُلِ بُضًّا لَبُسِّرَ مُسَلِّطِ عَلِجَسَّا فِي الْمِرْأَهُ السَّلْطَانُ أَوْمَا لِمَا أَنْ لَحِسَا لَا كَاعُضُ أَلْلَسْمُ فَنَعُلُون عَلَيْهُ فَلَامُنَعَزِ لَجِلُ كُمَاصًا حِيْمُ حَقَّهُ الْمُحَيِّدُ لَهُ العضوالمسمع فبعاويه اغضواللزان فمعادالله

أرَيْعَ مُوسِهُمَا مَلَانُعَالِيَ وَمُرْتِكِلِهِ إِفَالْ لِللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِيلِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل اللااذا أأنففتها جيئا في وفي مِزالا وفان على الصَّق بالمترافة المؤمية والكراة الديلانومرتطار بالدخل الوجل وَالصَّلَاهِ مُمْ نَعُوْدَانِ السَّانَكُمُ الدَّافَصَيْتُمَا ذَلِك والافاؤلاحها الجاس واخالان فالتماطها ووازاناك الله بنظيطان معلسه فوفراجسادكا الذي لا يؤمن في هما الفُوْفَد طلبعً الصّاحِية وَليُعَامِقه افْوَالْ أَلْكُمْ جَفًّا كِمَا يُفَالُ للضَّعْفَا لِدِسْ مِا مُرْجَزُهِ وَامَّا وليستع الكخ المؤمن والاخت المؤمنة مملك في اتًا فِأَجُبُ أَنْكُو (النَّاسِيءَ عَامِتُلي فَ الْجَعَافِ وَلَكُنَّهُ ٱلأُمُّوْزِهِ لان اللهِ إِنَّا دَعَامًا للصُّلِّحِ الْكَلْفَهِ مَلْكَعُلِينَ عَلِقَتِهُمُ لِكُلِّ أَنْسَارِ فِي مُؤْلِلًا فِيهُمُ مَكُلًا اللَّهُ فِيهُمُ هَكُلًا اللَّهُ فِيهُمُ مُلَكًا ا النَّهَا الامرَاهِ انْكَ عَجُبُرُنَهُ عِلْ الْخَانِيَ ابْهَا ٱلْزَجْكَ وَإِفُولِ لِلدَّيْرُ لِاسْتَآلَهُ وَالأَرْامِلِ النَّحْرُكُمُ أَنْتَكُو هَانْ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى إِنْ وَلَكِنْ فِي الْمُرْدِي كَافْتِم لَّمُ النَّهِ مِثْلِي فَأَنَّ لَمْ يَصُبُرُوا مُلْبَئُنُ وَجُوا فَانْ يَتُوَجَّ النَّاكِ ملسَيع الانشَانُ لِ إِلَا تَحْتَعُاهُ اللهُ الْبُهَا، وَكَالُا المُوَّاةُ مَعَفَةٍ حَبُرُلُهُ مِن لِلْوَقِيدِ الشَّهُونَ فَامَّا الْمُرْجِوْدُ أيرز الماعان كلها أنكان كنع المرتمان والخيام وهم الأالمُ السَّمَة عِنْ الْكِلْعُنْزِل الْمُوَّاهُ مِنْ يُحِيمًا ومُومِعْتُونِ فلمِعُدُ أَنْضًا إلى لَغُرِله وَالْكَافِعِ فَمُعْتُمُ فَأَنْ الْعُنْزِلْ مُلْفِعْ بِعَيْزِكُ فِي الْوَلْوَاحِمْ مُعْلَمْ الْ عنون الاتحسنار وللسر الجناك وكالغزاد المناه وَالرَّخُلُ إِنَّ لَهُ ازْيُطَلُو لِمِزَانُهُ وَإِمَّاسِّا مِرَالْتَ اسْرَفَافُكُ مَلَحِ عُظُوصًا بِاللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ عَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المالاستيب أنَا أَخُلَهُ أَمْرَافُ للسَّبَيْنِ وَوَيَهِ الالامارع للها وأزدعت بامتادان عدماوان وهاج تانفيم محد فلاخطرت فاوان أسامراة مَلا بَالِينِ لَأَنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِن الْفُلِ الْمِمَانِ فِي الْوَجْ عَيْرُمُومُ وَوَجِي الْرَجْكُ

وَٱلَّذِيرِ يَفِ دَحُونِ كَأَنَّهُمُ لِالْعِرْجُونِ وَالَّذِينِيَمُنَا عُونَ أنِصًا فَنَرْيضَنَعْ فَأَنَّ يُرْجِعِ إِلَى لِإِمُ السِّيِّينِ الْحَامِيُ حِنْ لِإِمْلُكُ وَالْدُن يَسْفِعُون كِالْهُمْ وَلَا بِنَجَا وَذُونَا لَجِنَّ عَهُدُ فَفَدُ صَالِعَتِيفًا لَلنَ وَكَذَلِكُ الدّي عَالَيْتًا بِرِ الْمُنْعَةِ لِانْ شَكُلُ هَذَا الْعَالَمُ مِزْوُكُ وَلِذَلِكُ الْجُبُ وَهُوحِ إِنْ فِيُوعَنِيِّ الْمُسْمِرِ لانَهُ الْمُنْاعَكُم النَّمْ وَفَلِمُ لَوْفًا ٱنكونوابكاهم لأُنْ الدي لازْفُجَهَ لَهُ الْمُمْ الْأُنْ الدي لازْفُجَهَ لَهُ الْمُمْ الْأُنْ وَتَلِهُ عَبِيُالِلنَّاسِ وَكُلِّ فَي عَلِي لَكُمْ زِالدَّى عَلَيْهِ مَا اَنْكَيْفَ بُرْضِ لَلْزَبْ فِاللَّذِي لِهِ زَوْجَهُ بِهُمَّ الْمُوالْلَنْبَا إِخُورَة فَلِبَغِرْعَلَيْهُ وَامْنَا النَّوْلَيْهِ فَلَبْسَعِنْدِي فِهُمَا أَنْ عَنْ مِنْ مُن وَجَنَّةً وَأَنْ مُن النَّوْجَهُ وَالْحِيرُلُونَ امْرُمْ اللَّهِ وَلِكُتَّمُ السِّيْرِيْهُا مُشُورَةً وَكُو النَّمُ اللَّهُ عَلَى بَيْنِ وَأَلْفَى لِصِولُ إِنَّهُ مَمَّ لِمَا يَعَيُّهُم مِن يَهُا وَأَنْكُونَ بأزُلكُوْنِكَامُوْمًا وَاظْرَانِهَا وَالْطَرَانِهِ لَكُلَهُ جَسْنَةً مُخْالَةً طَالِدِ طَاهِ مُ خِنَدَهُ الدُوجِ عَا وَالْهُ هَا مَعْلَ مُعْ لِللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ النِّهَانِ إِنَّ الْمُخَدُّرُ الدُّمْسَانِ أَنَّكُونَ هَكَ الْأَنْكُ أَنْ عَالَى الْحُدُّنِ الْحُدُّن كَهُ بِرَصِيَعُهُ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ إِلَّهُ النَّهُ عَلَكُمْ لَا لا كُفِّيمُ أَمَّ هَا مُقَتِدًا بِرَوْجَةِ فِلاَنْظُلِيرُ فَ فَهَا وَأَنْكُنُكُمَّا وَلِلْخَنَاهِ لَنَهُ وَالْلَكَ رُبِ إِلِي يَتِحِكُمْ الشَّكَ الْجِينَ مِرْزَقُجَةٍ فِلانْزِدُهَا وَأَنْلَثَرْتَ أَنَّكُوْ وَجِ فَلَمْتُ عِ الدَلالْهُمْ وُرِيامُورٌ الدُنيَا فَأَنْظَنَّ أَنْشَالُ الْمُهُوكِفِ دَلِك بِالْمُرْ وَإَنْ زَوْجَتِ الْكِرُ رَجُلًا فَلْمُسْدَ لِيضًا مُأْتُهِ وَبِعَابُ بِنَوْلِمِتِهِ أَذَاجُارِوَفُ نَدِجُنِهِ وَلَمِ نِزَوْحٍ وَنِظِنَ وَأَزْلِكُ مِنْ مُعْرُضِ الْمِسْدِ الْمُسْدِينِ للنَّهُ فَعُرْضَ فَالْمُ جِلَّا اللَّهُ بِنَدِينَ أَيْسِزُوجِ فليغَمَّل وَللسَّرِ بِالْمِرْوَامَّا الْدَى عَيُما اللَّهُ وَأَشْفِوعَلَيْكُ وَالْوَلْ مَالِما الْحَالَ فَلْعَمْرَ وَجُورُ وَلَهُ إِلَا خِيعًا طَسْوُلِينَهُ وَلايضط المتالي المنالان والمنافظة المركب المنافظة امر الخلاف داك ما آجية مابضع الاللاج أفع بالنيآء كانتم كانتآنكم والدين كأفن كأنهم لأتكوف

إُنا سُو مِينَا لَهُمْ إِلَا إِنا كُلُونِ عَلَى عَادَةُ الْأَوْنَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اللُّهُ اللَّهُ وَلِمْ فَهِ فِي مَا اللَّهُ وَالْدَى لَا يُعْمَا لِللَّهُ وَالْدَى لَا يُعْمَا لِللَّهُ النَّهَاجِ لأنَّ بِيانَهُ مُرضَعَتْ فَأَنَّتُغَيِّرُ ۚ فَالْمُطْعِ لَا يَقِرُّ بِنَامِنِ فافضَالُ حِبْنَانًا بَصْنع وَالمُزَاّة مَادَاُهِ يَعْلَهَا حِمَّا فِيكَ اسَ لَا جُنُ إِن الْحَلْنَا الزُوَادُ رَّا وَلِا أَزُ لِوَاكُلْنَ فَعْنُ مُقَيْلةً بِسُنَّةِ النَّامُوسِ فَانْكُنَّ ثُمَّا بَعُلْهَا نَعُنُقُ شُبًّا وانظرُ وُالْعِلْ لَمْ لُطِأُ نَكُمُ مِلْ لَكُونِ عَنْ ثُوَّالْ الْمُعْفَانَ وبجؤدلها إزنن وج مرساان ملاؤم بنراك تصفط ارَابْتَ يَاهِ ذَا بِرَاكَ اسْنَا زَوَالْكَ ذُوْعِلْمُ مَتَحَيًّا اللَّهُ الْكَ ذُوْعِلْمُ مَتَحَيًّا وَطُوْرَكُهَا أَنْ الْمَامَنُ عَلِيهُ لِلدَّانِ فَالْيَّاطُنَ أَنَّ فِي وَكُوْجِ فِيَبُتِ الْأُوتَانِ الْبُسْرِنِيَّةُ مُجُلِلْ اللَّهُ صَعِيْفَ مَنْ اللَّهُ مَعْ مِنْ اللَّهُ مَعْ مُن اللَّهُ الله والما دباج الأوان ففك وأرعب الميعاء وِلْكُورِيْهِ الْاَوْبَانَ فَهُلِكَ النَّهِ لِلْكَ ذَلِكَ لَلْ حُ عِلَّابِهَا وَالْعِلْمِرْوُفَعُ وِالْوُدْبُومُ وَبُنِّي وَالْكَازَاكَ لِيُطَلِّ الصِّعِينِ الدي لَ لِهِ مَاتَ المسَّغِ الدَّ الْمُعَمِّ انَّهُ فَلْعَالِمُ شَبًّا فَانَّهُ لَا يَعُلَمُ يَعُلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَكَذَالِالْ حُوتَكُمْ وَنَغُمَّعُونِ عِلَيْهُ الشَّعْمَةُ فَالْكَالَبَيْمِ انسُا رِلْحَتِ اللهُ فَهُوَمَعُرُونَ عِنْكَ فِلْمَا أَكَادِمَا فِي الْمُواكِ عَبْرِمُونَ وَلِذَلِكَ أَنْ الطَّعَامُ يُؤْدِي الْحَالَا فاتَّانِغُونُ أَنَّ الْوَثَنَّ لَيْسَ فِاللَّهُ أَنْسَمَ إِي وَاللَّهُ لَا الْهُعَيْنَ اكَالَا إِمَا لَيُلَا اَخْسَرَ إِنْ الْوَالْوَلَمْتُ خُوا أُولَمْتُ الله الواجد وازكابن أشُباما فالشماء وكلائض رَسُولُهُ أَوْلَمُ إِعَالِنَ فَي مِسْوَعِ الْمَسْجِ الْوُلْسَتُ عِلَالَتُ تَسَيِّ المدكافَل تُوجِد ألِمَهُ كَنْ فَأَنْ لِنَا غُول لَمَّا وَأَجْلًا أَمَا وَأَنْ أَرْأَكُنُ سُولًا إِلَ قَوْمِ أَحْرُرُ فَالْحَافِولُ الْمِيْ وَهُوَاللَّهُ اللَّهِ الدَّي لَتَى اللَّهِ وَإِلَّهُ وَرَبَّا وَالْمِلْ والتهخام زشالني وهذاالحج اجع والدري ينوف وهُودِسْوعِ المنبعِ الذي كائيبة ويجر إبضا في ضياد الْهَاجِلِ لَمَا أَنَّاكُمُ فَاشْرَتُ أَوْمَاجِلُ لَا أَنَّالُ السَّفِيمِ عَيْرات لَوَ الْأَشْيَا لِسَرَ فِجَمْ عِلْنَاسِ فَالْهِ النَّالِينَ فَالْهِ النَّالِينَ فَالْهِ النَّالْ

لُلَّا نِعَوْوَيُشْرَى لَلْسَبْخِ بِشَيْعِ الْكُنْشُيَّا } أَوْمَا أَعُلُوْلَ امَولةُ اخْتَاخُول مَعْنَامِتِل شَايِر الرَّسُون وَمِثُل اخْقَ سَيَافًا. اَنْالْدَيْزِيجُ لَيُحُنْ بِنْتَ الْمُفْلَةُ وَالْمَالِفُنَا نُـوُرِمِنَ ومثل الضفاء أوانا ونؤناما وغربنا لايشلط أزلنا أنبز بَيْتِ المَفْلَانِ وَالْمُلَانِمِينِ الْمَانِحِ بَفْسَمُ وُرْعَلَهُم كَا ﴿ وَمَرَالِهِ كَلْجُهِيلُ عَمَلًا وَلِأَبِنَفِقُ عَلَىٰ فَيْسِهِ أَوْمَنَ للَّنْ فِي هَكَ لِالْخُدُمَا عَرْيَ الْهِ إِنْ الْهِ وَرَبِيُ الْمُرْتَادُورَ بِيُسْبَرُاهُ الذيغ وش وراك والماكل والماكان والماكان والماكان مِنْهَا يَعِيْشُونَ فَامَّا أَنَا فَأَمِرَ السَّغُونَ وَأَجِدُّ مِنْ عَلَى ا يَوْعَغَمَّا وَلَا مِاكُا مِنْ لِي عَيْنَهُ وَهَلَّ قُولِهَ لِهِ الْأَشَّا الأمورة ولزاكت مذالان يفعاف الدبي واللك المكروة كغول نشارها هي في سنة النؤراة نَفوها الصَّاء دَلك ٳ؞ٚٳؙؠؙۏؾؙٷؾٞٲۉڵٳؠؙڟٙڶڂۘڷڂۯؽؘٵڷڎؖڵڶڂۯڮ ابَّدُمَكِنُونِ فَعَامُوْسِ مُوسَى النَّوْرِ ٱلْدِيَ الْتُورِ ٱلْدِي الْتُورِ ٱلْدِي الْتُورِ ٱلْدِي الْتُورِ بنشيرى ودعاى لانتج بؤعاني آك وألوال ال المنيزى إزالله بعنيه المرالتبران بلط وكالث والمخ لرابست والوكث الماافك كالمرتكفا نفيتي عشبني انداتما فال دَلك الجُلَّا وَالْصِيْعِ الْأَيْهِ الْمُاكِلِبَكُ لكارَ إِعَلَيْهِ أَجْرُ فَأَمَّا إِذَا كُنْكُ أَفْعَلَهُ بَغَيْهِ وَأَوْفَاعًا • سَبَعِنَا لَانَّهُ عَلَى لَوَجَابِ يَجْقُ لِلْعَانِ أَرْبَحُ وَثُ أَرْضِيهُ والذي فبدر أبضًا فليجا الفَلْدَ بفُعَالَ ذَاكِ أَنَامُؤُتِمِنَ عَلِي كَالَّةِ فِهِ وَمَا هُوا جُرِي لَا زَاجَ الْذُنْ أَجِنْ يَخْ فَل دَرَعُنَا فِيْكُمْ الْأَشْيَا الزُّوْجَانِيِّه اعْظِيمُ هُوَانَ أبشِرًا جُعَا بِشُرَاي لِأَنفَغُهِ وَلا أَسْنَعُولُ السَّلْطَانِ الذيجعل إفا لأفيال والمناج أرائا بحري مرخ الأكله عصله فكأ الأشيا المنكانية واذاكا زلفور فين سُلْطَانُعَلَيْكُمُ أَطَلَبْسُ دَلِكَ لَنَا أُوْجَبُ وَلَكَا لَلْسُفِيلُ وَفَاعِتْدُتْ نَفْعُ لِكُلَّا جِدِلْكُوا جُرُالًا لِإِمَا لَيْنِ مِ النَّاسِ وَصِرُتُ مَع المؤدِّ كَالْمِهُودِي لا جُرَّالْمِودُ هَ أَالسَّاطَانَ بَافَ الْجُنِاكِ الْمُثَالَثُ عَا وَنَصِيرُ عَلَيْهِ

لُلَّالُونَ أَنَا ٱلَّذِي عَيْرَتُ أَجْرِينَ أَغُوعَ أَدْذَكُ \* وَفِكَ وَإِلْاَسَنِهِمْ وَمَعِ النَّهِ خَتُ السَّنَهُ فِي وَمَعِ النَّهِ خَتُهُ أَجْتِ أَنْعُلُوا مِلْ الْحُونِي أَنْ أَيَانَاكُ لَهُمُ كَانُوا نَجْتُ الشُينة النَّوُولَةِ الْمُسْتَغِيبُ الذي فِيضَتْ عَلَيْهِ السِّنَّةِ . طِلَ السَّهَابِ وَجَارُواجِ نِيَّا وَالْهِنِ وَالصَّنَعُواجِ بِيَعًا وَمَعِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ وَلا سْرِيْعَةً صِرْتُ اللَّاسْنِهِ اللَّهِ عَلَىٰدِيهُ وسِينَ فِي العَمَامِ وَالْعِنْ وَأَكْلُوا جِيْعَاطِعامًا وَاجِنَّا مِرْغَ وُلُولُ كُورُع مُد اللّه مِلْاَسْنَة مِلْ عَلَى الْمُسْجَ رُوْجِابِيًّا وَدَلِك الْهُمُ كَانُوالِيَشُرُ وَوْنِ مِنْ مَعْتُ الرُّوْجِ كَ الْكُنْبُ أَبْضًا الْمُؤْكِنِ شَنَّةً لَمُ مِسْرَتُ مَعَ السَّفَهُ مِنْ التي الن نسبوم على ويلك الصفي في السيم عبر شغتما لأدبج الشغني وكث لكل عُدِّ الكالحاتِ ارَّاللَّهُ أَرْيُسُ رَجَعُتُرَتُمُ مِنْ عَطُوا وَالنَّذِيهُ وَعُلْمَتُ عَظَّمُ الأزج الكائن وانااصنع مذاالصنبع لاكوس عِبُرةً لنَا لِإِلَّا نَشُهُ أَلَشُّ وُزُكَا أَشُا هَوُهَا: وَلَا نَكُونَ خ النِشْيَ اُمَا تَعْلُونَ لَالْدِينَ عِيَادُونَ فَمُعَرِّفُهُ لِيَ ايضًاعُبَاد الْكُوْيَانِ عَمَاعَتِدَهَابَعْضَهُ وَكَالَّذِي فَعَ كَلْ يَحِمْدُ وَلَكُوالسَّابِ وَالْعَلَبِ وَمِنْهُ وَأَجِنَّ محتوث أزاكش فوب كشؤاللأكل وآكشرك بثعر وَهَكَذَا فَأَنَّ عَوَالاً نُسَّعَيًّا لِنَانُ رِكُوا بِهِ بِعُبِّ حُمْ فامواللغي والضراع وليلائز فيحسما ذبابعضهم فانْ كَلِمْ وْكَانَ فِي عَالِمِ مُعَاهِلًا يُشْغِلُ إِيهُ فَكُلَّ فِهِلَان مَهُ فِي وَمِوا حِيثَلَتَهُ وَعَشْرِينًا لَهُ وَلا فِي عَنْ وَهُوَلا إِنَّا مَّا جَعِفَ وَالْمِن ذَكُوا الْأَكْلِيلِ آلْدَيْ بَعْسَاد المسيخ كاحبة بنه طابعة منه فأباد تعز الخنات واتماع فسعبنا لمالا بنعير وأناهك أأسعى ولانسد وتركا من فرأنان امنه وملحوا عابع الفسه التكاع تخفؤك لبشرمع فرؤن وهكذا الجاهد فهُ إِلا سُنْبَاكُمُ الْمُعَاعِضَ فَهُ وَالْمُلَامَنُ عَبُرَةً لَا الْحُعِيمًا • المناج المناكب والمنافع عندى واستعمام والمنافع و

لالله والسن أجِب أَنْ كُونُوا شَكَّ اللَّهُ يَاطِين وَلَنَ وَكُنِينُ لَوْعِطِنُنَا اللهُ شَهَالُهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ نستطبعوا أنف ونواتش بؤركا سرنيا فكاس الشياطين آلان الله فَامَ وَمُهَضَ فلنَغِفظ الأبسَقط وَلَوْيُصبُكُم وِلانفَدَرُواانَفْهُ نَرَكُوا فِمَامِدَهُ زَيْنَا وَمَامِنُ الشَّيَاطِيُّنَ مِ الجَّارُبِ الْمِمَالَصَابَ النَّاشُ وَاللَّهُ يُجْوَضَا دِفَ كُم اوْعَسَالْنَالْغِ بُرُيلِ لِكُ رَبِنَا فَصَلَّحُ الشَّدُ وَافْوَى مِنْهُ \* بَهُولِكُ أَنْ عُرْنُوا مِا كُنُومِ الطيفُونَ مِلْجُعَلَ فَفَلَ يَجِنُّكُ أَشُيَا لَكَيْنَ وَلَكِن لَهُ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ فَكُلَّ آكرمتا نَبُنانُور مِع عَزُجًا وَنَسْتَطِيعُوا الصَّرُولِ الْجَماك شَيْهُ مُبَاجُ فِي وَلِحَ لِلْسَرْكُ لَشَيْءُ رُوْوَيَصْلِحُ وَكُلَّ وَمِنْ لُولُم وَالْمُرْمَا أَجَّا يُولُولُولُ مِن الْمُؤْلِبُ يَطَلَبْ إِلَى مِنْكُمْ مَفْعَ نَفْسَهِ فَفَط مَل وَلَيَظُلُبُ كُلُّ أَمْرُهُ افول هَذَا كَابُفَال لِإِكْمُ مَا وَاصْفُوا لَهُمْ مِمَا أَفُول اللَّهِ بَعْعِ صَاحِبُهِ أَيْضًا وَكُلَّابُهُ عِلَا الْمُحَالِقُ لِلْمُ الْمُحَالِلًا لِلْمَ كَائِلَانْكُرُالَة بُهَارَكُ عَلَهُ النَّسَلِي عَصْرُكُهُ عَصْعَبُهُ مَعَلَ اللَّهُ وَلا للرَّصِيكُمُ إِلَا لَكُت بُوان كَمَ [لَسَبُو وَذُلِكُ لَخُنُوالَّدِي كَسَرَ الْيُسَرِّهُ وَشُرِكَة دَعَامُ احَدُ مِنْ عُبُرِ المُؤْمُنِيْنِ وَاجْبُنُهُ أَزْخِيبُونَهُ فِكُلُوا حسَد المسجر كاأنَّذ لِك الخُرُ وَاحِدًا كَنَ لَك عُرَافِياً مِهِ أَمَا يُؤْمَعُ فَلَامَكُمْ لِلْأَفْضِ فَهُ مُعِلَلَهُ حيعنا حسد أواحلا وكلناننا وكمرذ لك آلخاب فانفاك لكمانينا فالربيعة الأوثان فأنسكوا ولا انظرُ واللَّالَ السَّرَالِ المِسْدَالِ المِسْدَالِيْنَ الْمِيْزَالِيْرِ الْمُعْدَالِيِّ الْمُعْدَالِ تاكلوًا مُعَلِّفًا لِذَلِكُ لِللهُ وَمُعَلِلْ مُعَلِّفًا مُعَلِّفًا مُعَلِّفًا مُعَلِّفًا مُعَلِّفًا عَاكُلُونَ مُهِ إلدَّبَاجِ كَانُواشُرُكَاللَّهُ مِاللَّاكُ بنانكم ملية القابلكم ولمؤلف منع مرسة فوم افول اللوَيْن في أواردَ عِبْدُ الْوَيْن سُيًّا كَلَّا مَل حِرِيْنَ وَإِذَا كُنْكُ الْمُعْلِمُ أَفْعَلُ الْعُفُلُ فَأَذَا الْمُعْلَى فَأَكَا الْمُعْلَى دلك الذي وبجه الوتنيون الماين بخية الشياطين

والمرأف ببعاقا والبر أرط مرا لمرأة مال لأاه مراكزون ولاخلف لأخل خوالمزاه انصابيل المزاه خلفت مخالك وا ولدلك المرافي فوفة أزيكون على والتهاشلطان يجل الملايك الكرائس الزكونة التؤاه ولاالمزاه دون . \* أَلَتُهُن النَّبْ قَكَاأَنُ لِلزَّانَ مِن النَّجُ الصَّفَ لِك الرَّجُ لِل مِ الْمُنَا وَابْضًا وَ الْأَشُيا كُلُّهُ مِن اللهِ وَافْضُوا فِمُ الْبُكْكُم وَبَهْنَ فَوْسِطِمُ الْجُسُرِ الْمُزَافِأَنَّ فَصَالِقِيهِ وَوَاسْهَا مَكُسُفِي . الَّهُمَايِدِلَهُ الطَّبُعُ ازَالِيَّجُلِ الْمُأَكَانَ مُثَنِّرُولَ سَِيْدُ طِئِيَكُ فَ فهُوسَبَرُكُ وَالْمَرَانُ أَذَاكَانَ أَنَّهُ وَكَالِّبَيَا مُرْمِا مُطُولًا فَقَو زَيْرُ لَمَا لِأَنْ عِرَالِهِمَا جُعِلُ لَهَامَكَا (الكِنْوَةُ وَأَرْمَاكُا أَنَّانُ 2 هَوَ الْأُشْيَا فَلِينَانُ لِللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْأُسْيَانُ الْمُسْتِلَةُ الْمُ ولالحاعد بنعد الله وهوزا ألب اعرب أست ويوكلا ج لكر لانكر أرنف أوالمامكومل النفسال فطاور أولدَ الكَ الْمُ إِذَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ فنفة وأخلف فأصدق في في ويؤشك أربع المرا

عَهِ فِهَا أَنَا بِهِ مُعَتَرِفٌ فَأَنِ أَكَلَمْ أَلَا زُلَقَ شَرِيْتُمْ أَوْضَعُمُ شَّتًا فلَكِ كُلِّ فَي فِانْوُنَهُ لَمُعُد اللهِ وَكُونُوا بلاعتره للهؤد وسَامِرَالشَّعُون وَلَمَا عَذَا لِللهُ كَا انَّى أَنَا اَبُضًا فَدِ أَجَامِ لِكُلَّا جَدِ فِكُلَّ شَيْءً وَلَا الْطِلُكُ الْمُ مَاهُوَلِ النَّاسِ فَعَامُوحَيْرُ الكَثِيرِ النَّاسِ فَعَيْدُ منشته واحكا فشبه أناما لمسيم ايضاه والوكم منجكم الماخون لانكرندكرون ككل عي والكالم منتكوت بآلوضَامًا كَا أَوْدِعَتَكُومَا وَأَمَا أَخِدَ أَنْعَلُوا أَتَّ فَأَلَ خِوْلَ رَجُولِ الْمَهِمِ ، وَرَأْسُ الْمَوْا فِيعَلَمُا ، وَرَاسُ الْمَهَمُ اللهُ ، فك كَرْجُالِهُ إِنْ فَينْ يَ وَرَاسُهُ مُعَطِّي شَيْرُوالِيَّهُ وَكُلُ الْمُوافِيْضَا إِنْ لَنَتَى وَرَاسُهَا مَكُثُوفُ فَالْهَانَشِ وَاسْتِهَا وَنَعَادِكِ ٱلْوَظِيمُ خِلْفُ وَاسْمَا وَإِذَا كَانَتُ لَكُوْلَهُ لانستنز ملفزشف واسما أبضًا وأنكار فيعاما كمراف أنج الفطاق اوعز شعرها فلنسأ بوفاما الزجه مَلْبُسَرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَعِلَهُ اللهُ وَمَعِلَهُ

مِ كَاسِه وَلَهُ مَا مُلِكُ فِهُومُدُ نِبُ الْحَسَدِينِيا. وَالشَّفَاوَيْهِ كُمُ لِيعُزُوِّ أَكْفِنَا لُوُن مِنْكُمُ وَالنَّمُ لَا رَجْبَ وَدَمِيةً وَمِنْ لَحْلِي لَكِ مُغَوِّ الْإِنسَانَ فَسَنَّهُ الْكُوصِ لَحِمَّا الْمُ يَجُهُون لِبِسَرْكَمَ إَجُونَ لِيوْمِرَيِّنَا نَاكُلُونَ وَلَشِّرَيُونَ مُحِبِبُنيْدٍ فليَ أَكُلُ مِنْ وَالْخَبْنِ وَيَشْرَفُ مِنَا الْكَاشِ وَلَكِرِ كُلِّ أَمْرٍ وِمِنْ كُورِيبًا دِرُالِعَسَا بِومَا كُلَهُ فِيكُولِ مَنْ أَكُلُ وَشَرِبَ وَهُولِا مِسْنِاهِ لَهَا قِالْمَا مِاكُلُ فَيَشَنَّ الْمُلْفَيْشُنَّ وَأُجِدًا جَامِنًا وَالْخَرَسْكِ إِنَّا الْعَالَكُمْ بِيُونُ مَا كُلُوزِهِ مُهَا وَنَشْرُونَ دَبُنُونَةً لِنَفْسِهِ إِذَا لَيْعُرَفْ جِشْدِدَ شَاحِوْمَعُرِفْتُهِ المرانير لخاعة التعرف وينفض والمفليث وَلِدَالِكَكُرُوفِ إِلَمْ فَيَ وَدُو الْأَسْفَامِ وَكُثُرُ النَّفِ النافيز لاستن أور فاذا أفول لكم أفام تحجم هذأ لالعشرك يُنَامُونَ بَغُتُهُ وَلَوْكُنَا نَدُمُ الْفَسْيَا لِللَّكُلِّكُ الْفَالِكُ الْمُلْكِ لَاافِعُلْ فَامَّا أَنَا فَعَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَافِيلُتُهُ مِنْ تَنْفُ نعَايَّهُ وَمَيْ كَانَا زَيْنَا فَاتَمَا نُودًّ بِ لَيْلانُعَا فَهُمْ عِينًا • أَنْ تَيْلَ الْمُنْفَعِ السَّغِ فِي لِل ٱللَّيْ لَهِ ٱلْتَيْ الْسَلِيمِ السَّغِ فِي لِل ٱللَّيْ لَهِ السَّغِ فِي السَّ مِ أَمُلَ الْعَالَمِ فِي لِأَنَّا الْحُوتِي مَنْ أَجُنَّهُ مُلُلِّظُ عَامِ فَايَنْظِرُ مِي الْمُغَالِّ وَالْمُعَلَيْهِ وَكَسَرَ وَفَالَحُدُوا وَكَالُوالْمَدُا \* هُوجِسَّدِي ٱلْدِيُّ بَدِلُعَلَكُمْ وَهَكَذَا الْعَلَوُالْنُمُ مغصكم بغضًا وَمَزْكَازِعَا بِعَامِلُيا كُلُّ وَبُهُوا وَمَزْكَازِعَا بِعَامِلُهِ لِلْكَيْكُولِ لنكرى وكداك مربعد مانعة وانا ولهم أبط الجماعكم للشحف فامتاسا يوالأنثيبا فسأؤصيكم ميا بستغيادًا فَيُضِ عَلَيْكُم وَامَّا فِأَلْرُ وَجَانِياتُ بِالْحُونِ اللَّهِ الْحَقِ والكاسرة فاك منه الكاس فألعهد الجديد أبى فأقائب أزف إوارت كسترة تنبن والمسام مَكَ الْكُونُوالْفَعَلُواكُلَّاشَرُ بُهُ لِلْكُرِي وَكُلَّا الْكُمْمِينَ الترك أصوات لما كسيم فأدبر كالمتنبز ومعلف مَ الْمُكْبُرُ وَسُرَيْنُ مِن عَالَا لِمِ فَإِمَا لَذَكُونَ فَي عَلَا الْمُدُونَ فَي عَلَى الْمُعَالِدِهِ وَالْمُعْلِقِينَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي مِنْ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ واللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لِللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّا أنامنب كراته أبسراج ينطو بروج المعوفيول فيدع تتاالغم عيو فأساانط الكاكر خزدت اقتي

مُفْرَون وَلا مِسْتَطِيع أَجَدُ أَنْ يَفُول أَنْ يَسْوع مُوالَبَ المرسابر الشعوب المنهم اوالأجراد وكلناسفها إلابرؤج الفئين وافسا فراكواهب مؤجؤ دفوعير رُوْحًا وَاحِيَّانُ وَكَدَ إِلَى الْجِيْدِ الْمِضَّا الْمِيْرِيعُهُ وَأَجِدٍ أرّ الروْح وَاجِكَ وَامْسَامُ آلِي نَهَاتَ وَجُورَةُ الداراكِ بلاغضا كنبرة فأزفاك الزفل فكسن للمتاب وَاجِنُ وَالْلَهُ وَكِلْ مِنْمَا مِرْ أَكِنَ لِللَّهُ وَاحِنَّ الْدَيْعَ عَلْ ادِ لَمُ الْأِيدُ الْمُلْزِيجُ فِي الْمُولِمُ الْمُنْ الْمِنْدِ الْدِيمُ وَالْمُوالْمُ الْمُنْدِ الْدِيمُ مَا بِينَا بِكُلْ إِي النَّاسِ فِو أَحَدُ بِعُطَى النَّوجِ نَكُرِيكُ وَأَزْفُأَكُ الْأَذُنِ انْحَلَىٰتُ مِلْ الْمِسَانِ الْحُلْلِ مِ الْوَجْ فَكَ رَمَا سِفَعُهُ وَالْحَرَوْلَ أَعْطِي مِ ٱلْوُحِ كُلامُ الْكُرْ عَيْنًا اللَّهُ عَنْ يَحْمَا فُولِهِ إِمَالُمِ الْجِنَّةِ وَلَوْ أَزَاجِنَّهُ كُلُّهُ كَانَ عُبُواً أَبْرَكَا زَيْكُونَ السَّمْعِ وَلَوْانَهُ كُلَّهُ كَانَكُمْ عَلَا واخزاغط كلامرألعام والروح أنضا وأخراعط يحلام فتيف كأنشنش ففدوضع الله ألان ورتكك ٱلإيُمان لِلرَّفِح وَأَخَرَ لَعُطِمَ وَإِهِ لَلسَّفَا مِالرَّفِج وَيَهُمُ عُضُومِ اعْضَا لَلِسَكِ مَاشَاهُو وَلَوْ الْهَاكُلُهُ اكَانَتُ عُضُوًّا مَرْفَيَ لَهُ الفُّوى وَمِنْهُمْ رَفْيَ لَهُ النَّوَّاتِ وَلَاحِ وَأَجِلًا أَمِنُكَازَيَكُونِ آلِمِنَكَ فَامَّا أَلَازُفَانِ آلِاعْصَا لِبَيْرَ إِلَيْهُ مُمْ يُوْلِلاُ وَاجِ وَلا خَرَاصُكَا فِ لا أَسِنْ وَلا خَرَاصُكَا فِ لا أَسِنْ وَلا خَرَيْحَهُ والحافي فلزنة سنطنع ألعبر ففول للمد لاجلحه لالذك وكا الانشر فيتعقب المواحث المايونهار وح وأجث وَبِفُسْهُمَا لِكُوْ الْحِدِ كَابِشًا ؛ وَكَا أَزْ الْجِسَدَةِ إِحِدْ الْحِدِيدَ التاس يشتطيع أزيفول للجابئه لاجاجة إجبكما ولأن الاغضاالتي يظن الهاضعيفه حاصه والتريخ الجالما وَفِيْدِ اعْضَا كَتِيرَةُ وَاعْضًا الْجِشْدِ وَأَزْكَانَتْ كَبْيُنَّهُ والني يُطَرُّ انْهَا أَذَلَ وَأَجْعَرَ فَالْجَعَدِ وَلَهَا فَصَاعَ فِي المامجسكا واجد فكذلك المسيرأبضا ونجرجيعا المَاانصَبَعُنابُوفِجِ فَاجِرْ بِحِسَّةِ وَاحِدِ الْمُؤْدُمِنَّالْأَنَّ الحكرَامَةُ الحَثِيرَةِ وَالْدَيْسَخِيَامِهُ الْمَايْضَاعَفَ

النَّاسِ وَالْلَايِكِ مُم لايكُونَ في هزالجيه شيئ علما اللَّمَا سُوالْمَنِيةُ وَامَّا مَا كَارَحِ الْإِعْضَا ٱلْمُكِّرِمَةِ • أما بمنزلة العاس الذي كطن أؤيمنزلة العسوالدي ف وَلَاجَاجَةُ اللَّالِكُوامَةِ وَاللَّهُ الْفُلَّالَمِينَ وَمُزَجَّهِ وَحَصِّ وَيُسَمَّعُ صَوْنَهُ وَلَوْكَانَتُ إِلَّالُهُ وَأَعْرَفُ عِيْعِ السَّوَابِو بالكرامة المحيثره العضوات عين للايكون اليا فُرْفَةُ مِلْ لِكُورُ الْاِعْصَالِما سُنُوآ أَبِعُنَ يَعْضُهَا مِعْضِ كَالِدَا والعي لم كُلِّذِ وَلُوْضَارَةِ فِهِ مُعْرِلًا إِمَانَ يَجِيِّ الْغِلْ لِمِبَاكِ وَلِمْ يَكُن فِي عَبِيَّةَ فَلَسْتُ اللَّهِ وَلَوْ إِذِي الْحِيْمِ الْمِسَالِينِ اشنكي نهاعُضُو وَأَجِدُ فَالْمَتْ جَمِيْعًا وَإِذَا صَرِّمِنْهُا عُضْ وَاجِنُ امنَا حَنْ حَيْمًا احْتِيهُ وَالْمُ الارْجِدَالُ كُلِّ شِيلِ وَابُهُ أَجْسُهِ يَ لِمِنْ النَّاذِ وَلَهُ كُلِّ فَنَهُ وَمُوَّقِّهُ فلست ارْبِخ سَيّا الاِتْ الْجِبِ الْجِبَةِ سَهِ الْدُولِمَا فِي طَيْبُ المسيع واعضا فأما يحضن أزالله ويعنه وضع المزلين ٱۼؙٳڹڹڝؖٳڿٮؙڵۼٙ؋ڵڹؘڿ۪ۺؙٷڞٲڿڶ۪ڿ۪ؠ؋ٚؠۺؙٳۼ أقلاتهم بعايم الانباء تممرنف بمعلمع أبير فمرتعايم وَلَا رِهُو وَلَا مَا مَا اِسْ خِي وَيَحْرَى مُهُ وَلِي لَطَلَمُ الْمُوافِ عامل لامان ومرتعده مواهب النفا ومبوط ويرفعان وَانُواعِ ٱللَّفَاتِ الْمَلْهُمُ حَيْعًانُ مُلَّا أَمْوَهُ حِنْعًا أَنْمِا ولإبغض بولاهنم الشووكاني رح بالام ولات بعنائج الجق وبضرعلج تعالاشيآ ويصدويج بع المُولِ المُرحِبُةِ المُعَلَّونَ المُولَ المُولِي المَالِعُوا فَإِلْ مَا يُعَمَّ إِلَٰ لَهُ وَمِجْ أَكُلِ شَوْءَ وَيَجُمِ لَكُلِّ سَكُمْ الْحَبِّ أفرقول وهب المرحمة عامواهب شفاالإمراض الموك مُنْدُفَطُ لَابِمُتُفُظُ وَالنَّوَاتَ تَبْطُلُ وَاللَّيْرِ صَحْتُ المرجونية البطفؤ وكاصناف الاكتينية المرمل فيحربيها والعارب فأث واتما معكر فالبلام كثبر وبنبتي الممن مُفِيِّرُهُ فِعَا بِرُوْاعَلِ لُواهِبِ الْفَاصِلَةِ \* وَأَنَا أَبْضًا حَبْيُو فَإِذَا عَامًا الْحَمَالُ فِي عِنْدِيْ بِمُطَلِّفًا كَا فَلْكُ أربكم سبنالا احزوافض لحظ لؤاف أبطوع بعالسي

اَرُ أَيْا اَنَدِنكُ وَكَالِّمْ نَصْمُ الْسَيْنَةُ شِيَّةً فَكَرُّفِهُ مُوْهَاعِيٍّ ماألدي لفع كربدلك إلاأز لك للمحكم وتوجي في بعسازاة بنؤه السغايم وسفاله نباأشيآلبكث فبهاء نِفُوسٌ وَلِهَا اصَوَا تَثَنُّكُمُ مِثْلًا لَكِمَا لِوَالْفِئْنَا لَا فَاتَّكِ لوغتز بئزا للجن واللجن فتشيف يفرض مالؤم وافعابض ب واللغ فالبؤوب ويتغرم مُسْنَبِينَ وَرَيْ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله و العِيَّاكِ كَدُ النَّهُ أَنْ كُلُمُ النَّانِ وَلَمِ مُعَشَّرُ وَأَوْلِكُ فتَفْيْفُ بِعُرَفِمُ انْفُولُونَ الْمَا انْتُرْجِيْدُيْنِ لِلْكُورُ الْحِيْ وَ فَ إِلَائِيَا اَجُنَا شُلْنِيَ لَهُ يَعِينُ وَلِيُسْرَعِهُ هَا وَاجِنَ الْحَقَى فاذاانا لمراغرف فوقة الضوب صرت الجيتاع تدالبي يبطق ب وضاراً لنَاطِوَابِهَا اعْجِيًّا عِنْدِي وَهَ صَالِهُ إِنْهَا الْمُوالِمُ الْمُعْلِدُ مِنْ مخالكم منغا بروزخ مواميب الزوج اطلبوا ينفاضلنا فمافيد سناز الماعد ومرينطوف كرسان الذي بعرعنه فلبصر وبدعوا بالفار كالوجرة مطعه كا إذا كنتُ أصل لمسّان وروج يصل والمرز الصيري

وَجِيْ كُنْتُ طِفْلًا فَكَ الطِفْلِ كُنْ أَنْظُو فَكَالطَّفْلِ كَنْ اردَى وَكِالطَّفُ إِكْ نُ الْكِرْ وَلِمَا صِرْتُ رَجُلًا ابطَلْتُ الْمُلِينَ الْمِنْيَ وَنُوكُمُ الْعَدُ أَلَا نَعْلُ وَالْمُنْكِ ﴿ كَمَا يُنْظُرُ حِفْ الْمِرْأَةِ فَالْمَامِرَاهِ الْمُواجَمَا ۗ فَالْأَلُ الْمُعْلِمُولِلْكَ مِركتُهِ وَ فَامَّا مِنْ مُنَّا عُرِفُ كُلِّ مَنْ كَاعَرَفِكِ . اَزْهِ فَهُ النَّلَيَّةُ مُعْضَالِهُ لِلْمَافِيَاتِ · الْإِيمَافُ الْخُطَ وَٱلْجِيَّةُ وَاعْظِهُ إِجْلُهُ لَلْجَيَّةُ وَاسْعُوا فِي أَوَالْجِيَّةُ \* وبغاير واوبناف وفواهيا لأفح اكثرداك لنبنوا فَأَوْلَلْهِ يَهُ مُطُوِّبِالْلِسَانِ لِيسَ لِمَا يُحَكِّرُ ٱلنَّاشِ كَاللَّهُ وَإِنْ يَشْمُ كُلَّمَهُ لَجِنْ وَلا يَعْهَمَهُ عَيْراتَهُ بَنْطُونا للسَّوالِيه بالزئج والذي يتنبغ فكلامة للناس بنيان ونغزيه ونابيد فالتَّاطِوُ اللِسَّانِ الْمُ ايُصْلِي نَفْسُهُ خَاصَّةً وَالْذَي الْمُنْكُونَ يضل الجاعة والخاج أنفطفوا باللغار كالكر ولجرصواال فنتوافان فأنكاف المترشكام المتان لابفيتر وأفهو توجمه ففدا كالجاعد والأزال فوك

يُنطفُونَ جنيعًا مِاصُنَافِ أَلَالَسْنَهِ وَمَلَحُ أَعَلَيْكُمُ ٱلاَمْتِي وَالْلَا بِزَكِيهُ وُمُنُونَ الْمُسْ يَهُولُونَ أَنَّكُ وُلَا أَفَكُ وَلِكَ أَفَكُ وَلِطُوا وَجُنَّو واذا للنزم ببعالنن بون فلك العلم المي اومر لا بومن لِكَانَ جِيعُكُم يُؤْتِنَهُ وَجِمِيعُكُمْ يَعُومُهُ إِلَاكُ نعسرفواص يَرَفِلهِ فعند ذَاكِ السَّحِيثُ عَلَى جُمِه وَسَعُبُ مِنَى الْجَنْعُتْمُ مَزُكَا لَكُنُّ رَمُوْرًا فَلَمِقُلُهُ وَمَرِكَا نَعِيْكُ نعُلِمًا وَمَنْ كَانَ نُكُوحَى وَمَنْ كَالَ لَهُ السَّانُ وَمَرِكَا زَعِنُونَ نَفُسُمُونَ فَلَكُنُ كُلُ لِلَّهِ مِنْكُورٌ للسنان وَأَنْ أَصْرَاحَ الْمِينَظِي بَشَيْ مِن الْالْسِيَةُ وَلِينَظُونَ الثُنَا أَوْتَلَثَهُ الْأَذَ لِكُ وَلِينَطَفُوا وَاجِلُواجِدًا وَلَهَٰتُحُ عَلَيْه الْحَرْوَأَنْ لَيَغِضَ وُتُوجُمُانُ فَلَيْضَمَتْ وَأَلْبَعَا وَ ذَلِكِ اللَّهِ يَعْطَفُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ مَنْ وَلَيْطُو فِيهَا أَبُدُو وَسِنَ اللهِ وَلَيْ عَلَمُ مِن الإنبيّا الْمِثَا الْمُعَالَثُنا وَاقْتِلْتُ لبنتز الخاعد كلامكم وأزافح الاخروف والمنطبقة

فادَااصَنَعُ إِلاَنِ الْمِلْ وَجِعَالُمْ الْمُصْمِدِي أَضًا وَارْثُل برُفْجِي وَآيَةً لِنَهِمَيْرِي أَنْطَانُ وَالْافازَ الدُّنُ نَاعُوا مِالزُفْحِ فِذَلِكَ الدِّيَهِ وَمُرْمَعًا مَ الا بَيْ كِفُ بِعُولُ الْمِينَ عَلَيْكُولَ الْمِينَ عَلَيْكُولَ ا أَمِنْ لَكِمْ اللَّهِ لِلْهِ يُعِرُفِ مَا نَفُولُ فَامَّا أَنَّ مِالْحِبْسَ مَا مِا وَكَتَ عَبُوا تَصَاجِبُ لِمِسْفِعِ مِذَ لِكَ وَأَنَا أَشُكُرُ الله لاخ انطوق اصناف الأنسنه افضل مع مع يحفر ولكزائب أزائطة فالصنسة مشركه كماتيهي الأفيد الشامعيز عليا وأعلتن أفضا مردنوا الكلامز و للسَّانِ بَالِخُوهِ لاَنكُونُوْ الطَّفَالْآفِ إِذَا لِكُمِّ مُلْكُونُواْ أطَفَ إِلَيْ فِالسِّرُورِ وَكُونُوا وَأَرْالِكُمْ كُلُّهُ لِأَنَّهُ مَكُنَّاتُ حالناموس أنبلسارع أبوكلا واخز الاطوف الشِّعْب وَلبِسْ يَسْمَعُونَ لم يفول النَّ فَعَد اسْتَبَانَ أزَّا فِي اللَّهُ اللّ مَلِلْنَائِزَكِ يُؤْمُنُونَ فَامَّا النَّوَّاتِ فَلَيْسَتُ لِلَّذِينَ كُلَّ يُؤْمِرُ وُنَ بَالِلَّانِ إِنْ يُعْمِنُونَ وَلَوْانَ إِلَا عَذَكُلُهَا لَجُمْعَ ثُم

إِدَارِيْكُونُوْ الْمِنْيُمِا لِمَلَّا لِانْفَاعِمِوت الْيُكُومِنَّ لُ ٱلاُون فَأَنَّكُ رَعَنْ درُونِ السَّبْوَاجِيَّعَا وَاجِدًا فَوَاجِدًا كالغَدَّتُ وَفَيْكُ أَلَّالُمْ مِنْ مَا فَيَ مِنْ مَهِ عِطَامُوا مَا الْعَدِينَ وَضَيَهِ خِطَامُوا مَا كِدِينْعَالِّرِكِلَا جَدٍ وَبِنْعَنَّ اكْلَا أَجَدٍ فَأَنِّ ارُواحِ الأَبْسَاحَضُعُ كَاهُومَكُنُونَ وَانِّهُ دُهْرُوالْبَعَثُ فِلْلِيُورِالْنَالِثُ كَمَّا لِلْأَنْبُ مَا لَهُ لَيْسَالِمُ مُنَاهُ مَلِلاَّلُهُ وَالْصَلِّهِ مَلَّا اللَّهُ وَالْصَلِّهِ مِنْكًا هُومَكُنُونُ وَتَوَاللَّهُ عَالَمُ الْمُرَافِي الْجِوَازِيُّول الْإِنَّى بعنعك وجنبع كالبترالاطهان ولنك فتاوكر عَتو وَتُوَا إِمْرُ بِعُدِهِ وَلا إِدائِ مُنْ مِنْ مِنْ مَا بِهِ احْ الببُعَهِ صَوَامَت فَانَهُ لَلِسَمِ أَدُونَ لَمُنَّ أَنْ كُلُّوبَكِ حميعًا عَامُّهُمُ أَحِياً الْ يَوْمِ الْنَاسِ هَذَا وَمِهُمُ مِنْ فَاتُونَىٰ ٱنْ يَعِضَعُزُكَا فَالَ ٱلنَّامُوْسِ ايْضُلَّا وَأَنْ الْحُبُرِ لَ ثُنَّعُكِّمِ نَ وتزاابعث كفؤلاء لبعنون ومربغيه لجيعاليه شَيًّا فِلِبَنَّالُو أَذُوَا جَمُزْ فِيبُونِينَ فَانَّهُ شَيْزُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَيْلِذَا كَانَ فِهُ أَخِرِجُ يُعَفِي ثُوَّ الْمَانَا أَيْضًا الذَّيْ فَالْجِالِ أَزْيِنِكَ أَمْنُ لِالْبِعُهِ أَلْهِ يَكُونُ مُرْجَبُ لَمْ اللهِ ٱلسَّقْط وَإِنَا اصْغِرْ إِلْنَسُلْ وَلَسُنُكُ هُلَّا أَنُ مُنْ يُسُولُا أَوْ الْأَنْ حَرَوْجِلَكُمُ اللَّهُ فَ فَالْطُنَّ الْمُلْكُمُ اللَّهُ دُوْرِقَاءُ لإنفاصِبْ بِمُعَذِلللهُ وَجَاعَنُهُ وَبِعَذِ اللهُ صِرْبَ أؤرفج مليعلم منع الاشيآ الني تنبث بما إليك مَاأُنَاعَلَيْهُ وَلَبْسَنْ فَمُنْ إِلَيْنَ فِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ إنها فضّابا دُسَا فَأَنْ كَا زَلَجَ ثُلَابَعُلِمِ ذَ الْكَ فَلَاعِلُمُ اكتروج بعيم ولبسوانا بالغينة ألتي مع وأناالأن لَهُ نَعَا يرُوُا الْأَرُا الْحُوَى لاَ زُنْسُوا وَلاِمْشَعُوا مِلْكُلامُ مَنْ اوْهُمْ فِي كَ الْنَبْشُ وَهِ كَالْمُنْ وَالْكُنَّا بَاصْنَا وِلِلاَلْسِنَةُ وَلَيْكِرِكُ لِنَّيْ الْوَيْدُ بِفُلَا يُعْدُلُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَادِي أَرْ لِلسَّنِي فَكُ فَامِمِنَ مِن المُعَاتِ فَكُمْ فِي مَادَ هِ: وَافْوْلُ لَكُمْ مِالْحُولَ أَرَّالِاعِيْنُ الدِينَسُّرُتُكُم مِعِ فَلِمْنَوْكُهُ • وكرأناس يقولور أنسا المائيز تكورف المذالا وأت وَهُ يُهِهِ وَمِدِ فِيهِ فِيوَنِ مَا يَدَكِلِهِ بِسَرْيَاكُمُ الْحُنْسَمِنَا (وَكَ

وَأَنْ كَانَ لَهُ مُنْ كُونِ فِيامَهُ أَلِكُمُواتِ فَأَنَّ أَلَهُمُ كُمُ ابطل كَل رِياسة وكُل شُلطان وكُل فُوم الله لمزمَعُ أَنْ مُلَّال حَي يَضع أَغِدا وجميْعًا خِيف قَدَّمْ بُو مُم ربعد دُلك بَعْثُو وَالْحِيَّالِ السَّمْ إِلَيْكُ مُرْفِيَالِعَالِطُكَ وَبِالْمُلِ أبطل اعد والأخرالذ ى والمؤت مع الداخصة عب إنجا نكوانصًا وَسَيْ لَهُ شِهُ وُد رُوُولِلَّهُ حَيْثُ لِللَّهِ منهبه كلشئ وجيرفال أنكلشي سيخصع وتنفاذله إِ الْمُأْفَامِ الْمُسْتِحُ وَهُ وَلِمُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ فَصُوَمَعُرُوْثُ انَّذُعَبَرَ الَّذِي خَضَعُ لَهُ ٱلْحِيثُ لِّ وَأَيُ احْضَعِ وَ فَانْ لَوْنِيْعِتْ السَّمْ أَنْ الصَّالَ أَنْ السَّمْ لَوَيْنُعِتْ السَّمْ لَوَيْنُعِتْ السَّمْ الس لة الكُلْ جِنْكُ بِحَضَعُ الْإِنْ هُوا بْضَّا لِلَّذِي أَخْفَتُولَةُ فائمانك والمراطات والمربع ومفرع وعطاباكم و كُلُّ شَيُّ لِكُورِ اللهِ كُلَّا فِي أَلْكُلُّ وَ الْكُلُّ وَالْكُلُّ وَالْأَفِي الْمُعْلِمُ وبالواجب بكؤر الدى ولواللؤن مخالكسيغ أُولَيُكُ الذِّينِ يَضِعُ فُونَ فِالْمَعَ وُدِّيَّهُ بِدَلَ الْأَمُواتُ فَلْهَا وَأَنْ عُنَّالَمُ النَّخِوْ السَّوْفِي وَهُ لِمُ الْحِيَاهُ فَقَفَّهُ فانْ إِلَوْ وَلِيَنْ مَنْ وَالْمِيمَا عُنْ مِلَا الْمُوتَى فغواش عَالَتَا الْحَيْعِ مُنْ وَأَلَا فَلَا فَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ وإنفاسي البلاا وكآساعة وافتراق الني مرتبز الانواب وصاداة المضطعيري وكال يحشرنا الحوك وبالزئية يوع الشبيرا فالمؤث فطل المؤت الانشان كان كالدالما والانشار الهناء بَوْمِ وَارْصَانَ كَالْكُونَ مِنْ النَّاسِ فَفَاذَ الْفَيْنَ عَالَمُ تكون وكاأر المجمع الناسر يوتون كذلك السباء بافسش فالنفاع بذلك انتكار الوفق والمشفراب الجياجيع الناس كالنان وتبته لمستعنون فلباكل الان وتشرب لاناعداء وت فالمستفي مُوكا زالين مم وقعل وعلامية الحاة وجيئنونكوالمنتك عناما الملك إللك سوالاب اذا تصلوا بالعولاء فأفالك لمات المنيئية ونفشا الضابر

إُزْرُع جيد دونفسُ وَبِنْبِعَث وهوجسُد رُوْجانِي وَيُهُوْمُوْرِ بِالْفُوَّةِ وَمِزَالِاجِسَادِ اجْسَادُ، دَوَاتِ فَسِّ ومنهاجنك ووجان وهكامكتوب بضاأت اكِمَ الكنيئيا وَالْكُوُّ لَ كَانَحَيَّا المَالْمَسْ وَأَدْمُ الْأَحْدِ لَهُ بالزؤح المجنى ولكية لربكر الأول رؤحابتا بكاكيان نعشا بيًا وُمَعِد كَالِ صَارَرُوعِ أَيًّا الاسْازُلاقا تُوابِي لَ لاُرْضِ وَالانسَا وَالنَّا إِلَى إِرْزُ مِن السِّمَ آهِ فَعَلَى حَالَ ذَلِكَ النَّرْأُ بِحِينَ لِكَ ايْضًا النَّرَابِيوْرِيثَ لَكُ وَعَلَى الذِّي اللَّهِ عِمْ الْسَمَا آمِكَ لَكُ أَيْضًا المَّمَانِينَ وَكَالْبُسُنَا صُوُرُهُ ذِلِكِ ٱلَّذِي مِنْ الْمُزَّابُ هُ حِينًا لَيْنِينَ شِيهُ وَلِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يستطيع الكي والكفر أزب وتعملكن تأسما والاللنعير يَرِثُ مَا لاَبْنُغِينُ وَهَا أَمَا مُخْيِرَكُمْ بَسْرٌا لَّاكُلْنَا لِلسِّرَ ثُخَاتِ وأحتاجيها تبنك كشفة كأزه العيزماذا العجن الفَرْنِ لِلْجُنِرِ حَبِّ تَقُومُ الْمُونِ لِلْمُغْبِينِ وَنِبِنَكُ لَ تَحْرَافِياً صَلَاللَّهُ عَبِّن مُنْهَ عُ أَنْ لِلْمِسْمَالِالْعَيْنَ فَصَلَاللَّهُ عَبُّكُ

ٱلسِّلِيَّةُ \* أَبُعْضُ وَافَلُوْيَكُمْ مِالنَّغُوِّيُنَ وَلَا تَأْثُوا افَأَنْكُنَّ ٱلنَّاسِّينَ لِلهُ عُرْفَةَ لَهُ مَاللهِ أَفُولُ هَلَالْنُونِ يُحْصَلُمُ لَا يُولُ أَنْنَانُ كُمُ كُمُ لِمُعْ يَغُوْمُ الْمُونَى وَبِالْحُسَدِيَانُونَ الشُّهُمَا المتاحك الدكادالني فزرعة إذ لمؤمث لابعير وداك الشَّى الدَيِّ زِرَعهُ فليسِّهُ وِدَاكِ الْحَسَّلِ الْمُعَالِيْكِ وَلِكُنَةُ جِنْهُ عَرِيَّةُ مِرجِنْظَةٍ أَوْسَابِرِ البرُوْدِ وَاللَّهِ جَعَلُ لهُ حِسَّا كَايَشًا وَلِكِ لَواجِيمِ الْبِوُورِجسَّ وَوُمَعُ ولبيز المستان والازجتد الاستان وكالمتا البهيكة شي اخَن وَاحَجسَدُ الطَّيْنِ وَاحْرَجسَدُ الْطَيْنِ وم الاجساد سمائيه ومن لاجسا الصيه وللنصب السَّمَا بِبُن يُوعَ وَيَعُل لِأَرْضِينَ نُوعُ وَبَهَا السَّهُ الْعُ أخن ويهاالغربوع احن وتهاالغيم نوع احن ولبغض الكواك فَصُلُ فَ الْهَا مُعَالِعُص كَذَا لِلهَا مَا يُعَلِي مُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا المُوْزُ الصَّا مُزْرَعُون العَسَادِ وَتعومُون بِعَيرِفَتِكَ إِدِهِ يُزُرَّعُونِ الْمُوانِ وَيَنْعَنُّونِ الْمُثَنِّ يُزُرِّعُونا الصَّغُفِ

آنَيُكُ سِزْعَهِ مَالَمُوتِ وَاذَالْبَنْكُ لَا لِلْنُغَيِّرُمَا لَاَ بِنَغَيْرِهِ ابصًا إلى هَنَاكُ مَنْ مُوْرَمَعِي وَأَنَا فَادِيمُ اللَّهِ مُولِدُ وَهَدَا الْمَايِ مَالَا بَمُون فِينَدَ لَنُمُ الْحَالِمُ لَكُونه حَاوِدت مَافِدُ وْسِيَهِ وَعَبَرْتُهَا وَلَعَ إِزْلَاقِهُمْ اندنوا البَلِعِ المُوتَ بالعَلْمَةِ وَأَيْنَ وَكُلُكُ بِأُمُونُ وَأَبْ عدكم والشنؤ فبلك لكنصير فالخشاعين عَلَيَنَكُ مَا جَهِيمُ الْمَاشَوُكَةُ ٱلْمُتِ ٱلْخَطَيَّةُ وَفُقَّةً وَلَسْتُ احْتِ الْ أَوْلَكُمُ كَالْرَسْبِينِ لَ لَارْخُوا أَنْ الْمُلْكُ الحطيه إلنامُوسَنُ فالأنعَامُ الأربيه الذي اعظامًا عندك ويتاه أزاد يضافة لك دنث والمفائغ الطُّ فِيزُوالْفُلُوبِرِيِّنِالِسُوْعِ السَّبِيعُ وَمِرْ الْأَرْبَا إِخْرَبُ بانتسُ طلعيد منطبقوسط وفدانفَخ لماب اللجنا وكونوا تاسيرعا إغارك وكلانكونوامن وال عَظِيمُ مَا قُا اعَالًا وَالْأَضْدَادُكَتِبُنَّ وَأَلْآنَاكُمُ مَلَكُونُوْ امِنْفَاصِلِيْنَ فَالْعَيْلِكُلِّي لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طِمُاتاوُسْ فِانظِرُوْا أَنْ كُونِ الْأَوْةُ فِيلَكُورُ لِلْمُعْتِ مَنْ أَوْزَلَ نُعَيْكُم لِلرَّتِ لِسَّياطِكُ وَامْإِمَا لِحُمْع فالمدبغ ل عَلَ الزِّي الله عَلَى الْمَدِينَ فَيْ أَجِدٌ مِنْ أَوَدَعُمْ فِي للاطَهَا وَفِكَا الْمُرْتُ الْعَلَاطَةُ رَكَ الْعَاصَاعُوا الْمُرَاءُ بالسَّالِمَة لَكِيَّ بِالْنِينِ لَانِّينَ الْمُنظمَمَعَ الْاحْنَ فَامَّا النوايضًا كل مُؤمنكم في تورالكون فليعزل وبنيه أملوا فعَدَاكُ تُرَثُ الطّلبُ الدُولَ يَالِدُمُ الْأَجْفَةُ مَا بَفُدُ رُعَلَيْهُ وَلِعِنْ فَظِيهِ لَلْمُ لَكُورُ الْمُأَمَاتِ عِلْد وعساه لزنكر الله مسية و أربع العظم الدين قَدُوْمِ عَلَيْكِمْ فَاذَامَا فَلَوْتُ عَلَيْ الْكَلَيْرِ عَجُنَارِونَ المتها خالا له المالم للفضو وتسواع الاناف النوجد من لك فانسلهم معكا وليجيم لواصد قائم ونشجعوا لنكوز النورك كالهابا لمجية والااطال المتك الأورشك وانكار كالمرمسة جاال مناب بالخوتي فيتسامطفانا وفرطونا طوش فللغرف

اللهُ رُوُوسَا الْحَالِيَا وَانْفُرْفَد وَهَدُوانِفُوسِهِ لَحِيدٍ الاطهار كَيْ وَنُوْ الْمُصَاتَطَيْعُو وَالَّذِينَ مُرَمَحَدُهُ وَلِمِيْ عِلْمُ الدِّبِرِنْعُ مُوْامَعُنا وَيُعِاوِنُونا وَإِنَا اَوْجُ مِحِاسُطَعَانا وَقُرِطُونَاطُوسُ وَاخَابُنِقُوسَ لاَ يُرْجِبُوامَ السَّنْفَصِينَيَ. وَنَعْمُوارُوْجِي وَرُوْجَكُم مَعَا مَكُونُوا أَلِأَنْ عُرُورَ اللَّهِ هُ عَلَى إِلَى الْمُعَوْدُ السَّلَمُ جَمِيعًا لَكَادِينَ الْجَاسِيانَ عَنَيْكُمْ السَّلَاكِ الْمُعَالِينَ الْمُلِينَ وَفِي السَّلَامُ عَمَاعَدُ الْفَلِينَ مِنْ السَّلِينَ الْمُلِينَةُ مِنْ وراك السّام منع اخْزُنا فليسّام ربغيض كم على بعض بألفُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الطَّاصَ هَيْ السَّالِمِ أَمَا مُؤْلُمُ كَذَبُنَّهُ بُحُطِّ بَيْنِي فِي مُكْرِيجُةٍ فحال صلابة وبركانه الوصفا امير المرامين

40 السني الرابع والدخاع الديع وينا مايدنا السننطيع بجز ابطا انع ذكالت عُلِ الصَّنْفِ بِالْعَدْ إِلَا لَا يَسْعُ زَابِدُمْ فِي لِ الله وبالزاوجاع السنج فأفاص فينا حك النافسا السيءَ وَاوْمَا وَالْحِينَا نُصْطَهَدُ فَاعَاضُعُلَهُ

قرسدالنائيه يهُوُدَا فِهَذِهِ الْاُسْيَا ٱلْيَهُمَمُ فِي الْكَالْعَجُ وَلِي أَفِلُولَ مَاافِمُ بِهِ هُورَاجِ سَدِي لاَنْهُ فَلْكَانَ يَسْعَ لَا يَكُونَ فيدالتَم نعَم وَٱللَّهُ لَا وَاللَّهُ عُوْضًا دِقْ أَنَّا لِأَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَرْيَكُ بِنَعِمُ وَلا لأَن إِنْ اللَّهِ مِنْ فَعَ السَّبِ الْدَيْثِيُّ الدِّيْثِيُّ بعزعا إندبنا أنابؤكن وسلوائن وطبمانا وسنركر يَكُن مِ وَلا وَلَكِن مُ مَاكُمُ أَنْكُ مُنْ مِ الْإِنْجَ مُنْعِ مُواعيُدُ اللهُ انْمَانُحُفَّفُ وَصَارَتُ إِلَيْعُم السَّبْحِيجِ وَكَدُلِكِ بِهِ وَمُنْكُلِهِ خُمْ فِي فَعِمْ الْجُدُلِيةِ وَاللَّهِ اللَّهِ بَتِتْنَامِعُ حُمْ عَلَى الإِمَارِ فَالْسِيرِ ٱلذي مُنْتَجِّنَا فَحُمُنَا الْحُمْنَا الْحُمْنَا الْحُمْنَا الْحُمْنَا الْحُمْنَا الْحُمْنَا الْحُمْنَا اللَّهِ مُنْتَجِّنَا فَحُمْنَا الْحُمْنَا اللَّهِ مُنْتَجِّنَا فَحُمْنَا اللَّهِ مُنْتَجِّنَا فَحُمْنَا اللَّهِ مُنْتَجِّنَا فَحُمْنَا اللَّهِ مُنْتَجِّنَا فَحُمْنَا اللَّهِ مُنْتَجِعًا فَحُمْنَا اللَّهِ مُنْتَجِعًا فَحُمْنَا اللَّهِ مُنْتَجِعًا فَعُمْنَا اللَّهُ مُنْتَعِمًا مُنْتَلِقًا لَهُ مُنْتَعِمًا فَيَعْمَالِهِ مُنْتَجِعًا فَحُمْنَا اللَّهُ مُنْتَعِمًا لَهُ مُنْتَعِمًا فَيَعْمَالِهُ مُنْتَعِمًا فَي مُنْتَعِمًا فَيْتُونَا اللَّهُ مُنْتَعِمًا لَهُ مُنْتَعِمًا لَهُ مُنْتَعِمًا لَهُ مُنْتَعِمًا لَهُ مُنْتَعِمًا لَعْمَالِمُ مُنْتَعِمًا لَعْمَالِمُ مُنْتَعِمًا لَعْمَالِمُ مُنْتَعِمًا لَهُ مُنْتَعِمًا لَعْمَالِمُ مُنْتُمُ مُنْتَعِمًا لَعْمَالِمُ مُنْتُم مُنْتُم مُنْتَعِمًا لَعْمَالِمُ مُعُمّالِهِ مُنْتُمُ اللَّهُ مُنْتِقًا لَكُمُ مُنْتُم مُنْتُم مُنْتُم مُنْتُم مُنْتُم مُنْتُم مُنْتَعِمُ مُنْتُم م وَجِعَلَ رُبُونَ رُوْجِهِ فِي فَلْ فَالْمَا أَنَا فَا فَالْمَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ نفسى أيْ لِشَعَاقِ عَلَي عَمْرُ لَمَ أَتِ فُرُنْتُونِ وَلِينَا لَكُلُمُ الْمُ لَا لِكُلْمَا أوليا إِمَا نَكُم مَل لانا اعْوانْعَ لَيْمُ وُزَكُم وَانْمُ النَّيْفَ عَالَالِمُانِ وَفَد فَصَيْتُ مَن عَانَفْت أَنْ إِلْيَكُمْ مَا عَبِرِيْكُم أَيْضًا لِلزِّلْ ذِلْكُنُّ أَمَا الْحِرِيْكُ مَنْ الْ يَعْ رِحْيَ الْاذلال الْدِيلَ فِي اللهِ

والخونساما إصاسام للضبوباسيا إنااعكم مناعاتك التَّوْمُ وَمُ الْمُنْ الْمُورِينَ مُنْ الْمُدُورُ وَمُنِاهُ ٱلمُوْتِ عَلِيْغُوْسِنَا لَكِ لِنَكِ لِنَكِ كَالُهُما مِلَ عَلِيلَهُ ٱلْذِي عَنَ المؤتى والديخ أنام الكتات وخلصنا ويجر أبضا مُرْجُوْلَانَ عَجَبُنام عَوْينه دُعَالِهُمُ لِنَا لَنَكُونُ عَطَيْنُهُ أَيْانًا ٥ معد عامة اكتبرم الناس وبشكر فيسبنا شي منفئ والما فخناه فاشهادة صيرنا أناسكمة الصدي وبالنف ويغذالله سعبا والع الركاح كيمه الحند وَاحْثُرُدُ لِكِ عِنْدُكُمْ خَاصَّةً وَلِينَتَ كَتُ إِلَيْكُم بِالسِّيا وَنُوسُوكُ الْجُرْعُ لَيْدِ مِلْمَانَعُلَى دَمِنَا وَنَعُرِفُونِهُ قَانْ فَوَانِقُ أَنْفُ رَفُوا دَلِك إِلَّا لِعَافِيهِ مِثْلُ مَا عَصْمُ فَلِيُلامْ بِحَنْبُو إِنَّا فَيَ فَكُمُ كَاأَنِّكُمْ فِي الْفَيْوَمِ عَيْبُ يشُوع السَّبِغِ وَبِهِنِ النِّقَد كُنْتُ أَخُبُ فَلَهُ النَّالَ لَهُ لتَالِوْ النِّعُهُ مُصَاعِفَهُ وَأَجْنَا ذُيكُمُ اذَامَضَيْكُ إِلَى مَافِدُ وْنِيَهُ ثُمُ الصِّرِفُ ثُمَّا الْيُصُوُّ وَنَصْحِبُونَهُ إِلَاْنِ

ببشرى لسنغ وانفكؤ لآباب ألات كريك لْبِلاَجُ نِهِ إِذَا إِنَا الْمُنْحِصُمُ أُولَيْكَ الْدَينِ يُحْتِ لَيْهُمُ وَاجِهُ بِالْرُوحِ خِيلُ أَرْاصًا دِفِيهَا طِينَظُسُ الْحِنْ الْمُثَالِثُ أَنْ نِسُووْنِي وَانْي لِوَاتُورُجِي بِيَهَكُمُ النَّيْسُرُوْنِ فُهُوَدًا. عَنْهُمْ وَحَرِّجْتُ الْمَافِدُ وْسَا وَالْانْعَامُ لِللَّهِ الذَّيْظُيَّانَا ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لكرعامنه ومرضته العروالصبن وكزب الغلب عِهُ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَنْبُ الْكُرْبِهِ لِهِ الْأَسْلَ اللهُ فِي اللَّهِ لِللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بأبي فاتما كجزع وف طنك بالمسيع تله عداللك بَلْ جَيْتُ أَنْ لَعْ لَمَ افْضُلْ وُدْ وَلَهُ وَأَنْ كَا إِنْ إِلَا مُ جَجُيَوْن وَعِنْ الذَّيْنَ مُلكُونُ وَالْدِينَ الدَّيْنَ مُلكُونُ وَالدِّن اللَّهُ مُعَالِد اللَّهُ الدَّيْنَ اجُـزِنْيْ مَلَبُسْ أَمَّا يُحْرِنَ فَفَطْ مَاجِيبُعَكُم الْإِ عَـُرُفِ المُوْتِ لِلَوْتِ وَاللَّهِ يَسْتَاهِ الْوَتِ وَفُلْجِياهُ المُسَابُلُ حُمْرِ وَالأَن لَا مُنْفُلُ عَلَيْكُمْ فُولِ فِيكُ المستباه وومر الدين في المنت المنت المنت المنت المناكسا يَصْنِهِي لِهِ الْخَرِهِ إِمَا سُرَكِتْ يُرُونِ وَحَصِٰلَهُ الْحُرِي النَّاسُ الدِينَ مِحُونِ اللهُ الله بعَدِينَ أَكِبُ ٱلأنُ انَّهُ بَسِعِ أَنْفُ غِرُواللَّهُ وَنَعَـ رُّوُّهِ لِعَـ لَالْهِ كَ بِٱلصِّدُقِ وَكَاجَامِ اللَّهِ مِنْطُوقَةُ امْ اللَّهِ وَنَعُولُ عَلَّمُ اللَّهِ وَنَعُولُ عَلَّمُ مُوعَاهَ فِهُ آلِجًا لِ مُعْلَكُ بِكُنَّ وَالْحُنْ فَالْدُلِّكُ ٱلسَّيْخِ أُفِيْدَ الْأُنْ أَبْضًا فَغُنْ كَمُا فِي أَوْعَسَانا عُلِه الْمُلْبُ الْبُكُورَانُ فَاصُوالَهُ وُدِّكُنْ وَبِهَالَالْسَبَب نخاج والهوك فرفاال أريكت التذفياكن كَنْتُكُ الْكُوْلُاخُونِكُمْ هَا نَطِيعُونِي فِكُلَّتُ الوَضَاه إَوْلِل نَحْسَبُوا أَنْمُ نُوضُونِهَا فَامَاكِينَا أَرْكَا فَرُنْ فِهِوْوُ الَّهِ فَأَمَا الصَّا أَغُفِرُكُهُ وَامْ أَعَفَوْنَ عَنَّ يخزفه المتضنية وفاويا وهمكر وفدنفوا عَفَوْتَعَنَّهُ مِنْ الْجَلِي وَلَوْجُوالْسَبِي لِلْلَافِ عَنْ الْمُ عندكل بيووانم معنوفول في وساله المع الشيطان لانانع يوف وساوس في فلَّ الزُّانين المراؤس

ملنفك سافر برعلانيه الأكوش آلديكا كأفاله فغ الني كَ مَا مَا عَنِ الْمَكْلِفُ فَعَيْمِكُ الدِينَ لَ مُعْجَالِنَهُ لِلْدِينَظُ وَبِوا السِّرَانِينَ الْمُسْتَحَالَد يَهِلِكَ الْعَيَتُ الجنفي كافيا لواجعارة بأف الواح الوب لمساء فلويم والماليؤم كلافرى كالتالينا وعكبهم مالك وَهِكَ لَا نَفِينًا لَا لَكُ مُوعِنُدَ أَنْكُ لِيمَ نَفَدُو الْخِرِي الجاب سَانِوًا لَمْ وَلِسَنَ يَكُسُونُ لازُ بْطِلاَنَهُ مَالْسَجْ وَأَيَّامُ وَيَهِ لَا نَفُسْنَا لَكِ ثُوفِونِنَامُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمَا وجتى الازكافري كالمثور سمونين فالبرقع موضوع على أن كُوُن خُتَامًا المُنِيَّا وَلَجْنِ لَيْسَرُ بِالْكِنَابِ الْمِائْحِ فلويم ومَتَ افْلَا صَعَمْ الْمَالَ نَبِ نَزِعَ عَنْهُ الْحِالَبِ الأراك البيقال والروج من والصابي علاماً كَنْ الرَّبَ هُوَالْرُوْجَ وَحُيْثُ بَكُوْرِ رَوْحُ الرَّبِ هُنَالِك ٱلمؤت فكردشمن فالواج جان وصادث مجتن حيصار المئترنة وتج منعاسط الكيان بوجوم منهف بنوااسُ البُن المف رو نَعَمَا النظر ال وَجُهُ مُؤْتَبَي كَالنَّاظِرُالَيْهِ فِي مُؤْاذٍ وَيَجْوَل إِلْذَ السَّلَهُ مِنْ عَلِيهِ مُ لَجُلِ بِهِ أَوْجُمِهِ ۚ ذَالِكَ الذِّي طَلَّ فَكَيْ عَلَىٰ لُونَ إلى بايون بنا دُوح آلتَ وَلِدَاكِ لانسَامُ الصَافِي ﴿ مخسية الزفج افضل ما وكالكوار والرابية آلب رُمَة التي فالديناه كالرَّفْ فِالتَّالُّ مُعَاعَلَيْكَ الشيئ مزالي والبهاماكان فكربالجرى منمه البن إِذْ فَلَ دُولَنَا الْحَفِيّاتِ آلْيَ بَسْخِيامِتُهَا وَلَانَتُهُ وَأَلْكَفُو يحونانها والحدك جتنصيرالت فتنت كانهاعيد ولانما كربكله الله واكتابطه وراجح تظرافنسا مجنة إذاما فبست صناالجنب الفاض وكانخ للالني الجسيع مابرالنا برقام الله وأنصانكا ونامسلنتا إضبن وبطرك أثمتاك فاجري الذي يدوونينفي اليصون الرق والجن فاذلنا الأنف فاالتجاء

لِلإِمُانِ كَاهُومِكَنُوبُ انْأَمَّتُ وَلَهُ الْطَفَّافُ اللهِ آلانُ نُؤُمِن وَبِهِذِ انتَطِفْ وَتَعْلِمِ أَنَّ لَذَى أَفَامِرِيّناً . يَنُوع المسيمِ من المَوْتِي سَيَفَتُمُنَّا جَنِ أَبْضًا مَعْ اللَّهِ السنن ويُعتربنا مع كم إليه والانشاكلها أنما مي والخلك كالحن كالتراليع و والمنزم القا يَكُ ثُوالشُّكُولِ إِللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لانة وَانْكَازَيْسَنَ لَهُ وَالْطَاهِرُ فِي مُنْ فَأَنَّ لَهُمَا لَنَّا لَنَّا الباطر بغنديفها فبؤما وصنفق النمان وانكاف فِلنِيلِ بِسِنرًا فَانَّدُ بَعِيدُ لَنا مِدَّا عَظِمًا الْاغَانِهِ لَهُ إِلَّى الْمُ أبدالدَّهُ وُفِلسُنا نَعْرَجُ بِهَا النَّسِلِ النَّيْسِ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّ سِلا التي لَا رَبِي كُلْنَ التي يُسْرَى زَمَسِيدُ وَوُلْ وَالتَّي لانزى ابدته ندؤم وفلانغاله أنكار فينا مَنَ الذي الْأَرْضِ فَهُ وَالْمِنَّاءُ الْفِضُ فَأَرْكَا بَعِثُنَّا مِن الله الرّف عُدُ الأيادي مُؤْفِ المّمَا إلى المبي

فانما اكني وكالمالجين الدرفاع المنفكوم معفلا آلعَ الزَيلافَهُ لاينُهُ مُنُونَ ليُلايظُهُ لَهِ بُوزًا لأَخِيبُ ل الذي في المنهج الذي وصورة الله وأنا الا وكان المن الما الا والمنا نَبَشِنُ لِكِ بِبِسُوْعِ الْمُسْفِرُونِكُ الْمُاالفُسْمَا فِنَفُول وبهاانهاعبيدا لتخرجنج السوع المسنو لازالله اله فَالَ انَّدُ بَشُرِقَ الطَّلَهُ نُورًا هُوْرَبَشُرُ وَ فَالْوُيمُ ىغ رّمَعْرِفَهُ مَحْدِ اللَّهِ وَجُهِ بِسُوْعِ الْمَسْجُرِ فَهَارِمِ ٱلدَّحِيْرِةُ لسَاواً الحرن للكورع ظرالتوم مراته لامنا وَفَ نصبون كُلَّ شَيُ وَلَكِ لِلبِّرَ عَنَهُ وَ وَنَعَدُّ بُو وَلَكَالِسَ مِنْجَتُ مُطَرَدُ لِكَالْبِسَ عَنْ لَكُ مُكُّ وَلَكِنَا لِسَرَ صُلْك وَجُهُمُ لَ وَكُلَّحِ بُنْ وَاجْسَادِنا مَوْنَه بَشَّقِ لَنظُورُ وابز حياه مسؤح انضا فياجتياد يَانْفَانْ كَنَّا ٱلاجَانْبُ لِمُز الالكؤري بخالي وفندلك ايضاحياه يسوع تظهر فاحشادناهنه المواشد فالمؤث الأزجاز فيتا فالجياة فبصفو وتجزابها الديزك ارؤخ واحيث الزوح الذك

لا الفِلُونِ لِآلاً أَنْ الْمُناعِلَا فِهُ لِللَّهِ اللَّهِ وَالْحُنَّا فاذامالانسناه البشرنفيج بعنواه ابضا وأزنج كالأزع عُقَلِه بِعَفَلِنالَكُمْ وَجُبِ ٱلْمَشِيْمِ هُوتَضُطَرُوا الْ هَنْاللَسْكُنْ بَنُهُمَّالْمُ رَبِّقَ لِهِ وَلاَغِبِّ حِلْعُهُ مَلَكُسِنُ مَد االفِصُوانَ كِانُ وَاجِدُ مَاكَ ذُونِ حَيْم فَوْفَهُ عَبِينَ لِنُهُنَاعِ مَنْكُنَّهُ مِا لَحْيَاةٌ وَالدَيْعِ ثُلُنا هُذَا الناسِ ففَدَ بازَانَ النَّاسِ مِنْعًامَانُوا وَمَانَ هُوَ هُ وَاللَّهُ الدِّي كُوطَانا ارْبُورُنُ فِيجِهِ وَالْفَاعَلَيْنا وُالفِينا بدك كاجر ليلانكون حياة الاجيالنفق من الله أنامها كأولك فيزنا بتورم يساف الإيماب مَانَعُهُمْ وَاسْعَتْ وَلَسْنَانَعُرَفُ الأَوْاجِدُ الْحِسْدِ نشع لامالعكان ولذكك بخن والفؤن مايفون طلان وَارْكُنَّا عَرَفُنَا الْمُعْجِمِ الْمِنْكِ فَلَسَّنَا نَعُرُفَهُ الْأَنَّ نبيرُ مِن فَالْكِينَانُ وَنَصِيرُ إِلَى زَيَّا · وَجُرِيحُ رَضُ عَلَى وكِلْمَا كَانَها لَسِجْ فَضُوَحَلُقُ حِدِينٌ وَفَدُمْضَكُ الشَّيا الْدَالِكُ الْكُنَّا النَّهُنَّ أَوْمُعْمِينَ وَالْجِنَّادِ أَنْكُورَ إِيَّا مُ العَيْفَة وَغِيدُ كُلَّ فَيْ اللَّهُ الذَّ نَوْضَهِ بِكِنَا وَانَّا جَيُعًا مُزُمِعُونَ أَنْفُومٌ فَتَامَرَ مِبِ لِلْسَجْ قرتبا إليه والمسنئ وأعطانا خنصة التضافا فازكات لجرى كالمرومنا هوليه الذصعما بالجند أركان الله فالسبغ الدى رضع طَهَنَّهُ عَرَامُ لَ لَذَيا وَلَمْ حَنْبُوا وَانْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُوكُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُوكُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُلَّاكُ اللَّهُ بواخذه بخطاياهم ووضع فبناكلة النضافاتماني وحسبنه صرنا بخض لناس لبها عاما الله فبخراك سفعاة دشل مالاسني وكاذاله سالعط عاليا ظِاهِ رُوْنَ وَإَجْنَبُنا ظَاهِ رُبُنَ بِهَا بِنَهِ وَلَسْنَا وعزنسا لكمربد لالمتخوات وصواالله فازقاك منك الفنساء وكمريه لأولك العطيم سباه الذى أريك يغرف الخطية صبرت في خطية كَتَعْمُ خُرُوْابِنَاعِنُدَاوُلِيكِ الْدِينِ الْعَصْرُورُ بِالْحِبِي ٥

مَسْدُوْرُونُ وَمِثَالْلَسَاكِينَ وَعِنْ فَعِي عَبْدِينِ النَّاسِ وَحَانًا فَعَرَ الاسْ لَمَا وَغَرَّ لَا لَكُلَّ اللَّهُ وافواهنا الكثرمفنوكة مغتمالفؤ ونتانبنن وَعُلُوسًا وَاسْعَادُ وَلِاصْبُوعَالَ الْمِنْكُمْ مِسْا بَالْمَا صِغُنُمُ وَنْصَابِفُ مِنْ أَخْتِكُمُ أَفُولَ كَايُقَالَ للإسَا افْصُونِهَا عَبْ اعْمَانُكُمْ وَأَوْسَعُوا فَدَكُمْ ولانك ويؤافر ماللدير لايؤم وأناق في المين البين وَالْائِمُ وَأَيْ خِلْطَةِ بِإِنَّا الْوُدِ وَالظُّلُمَةُ وَأَيْ الْحِينَ المسبيرة الشيطان والتصبيب للؤمن معمز لأون وأى المدله يكالسمع منكالشيطان الما النيظ أنَكِي وَمُنكَ لُالله الجي كَافِيل النَّاجُ فَ مُن وَالْوَرْجُهُمُ الْمُنَا وَبِكُونُونَ لِشَعْبًا وَلَدَ الْ فَاخْرِجُنُوا مِنْ بُنِيمِ وَاعْبُرُلُوامِنُهُمْ يَقُولُ الَّذِي وَلاَنْدُنُوامِنَ الاجلير فأناأ فيأكوه وانتنكونون لينوف ات يقولُ الرَّبِّ مَالِكَ كَلِيْنِي مِجْلِ لِلْ الْمُعْنِي الْمُلْفِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي

مِسْبِ إِلَيْكُونِ عُن أَيْضًا مِالْاَيُمَا الْبُحُونَ اللَّهُ وَاتَّمَا نَطُلِبُ أَلْبُ عُرِكَالِاعُوانَ لاَ تُطَلِّقِهِ أَلْبِهِ أَللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلُنُهُ كَافِيْلِ أَنْهُ أَشِيغِتِ لَكِ وَالرَّمُزِلَ لَقُرْ إِلَيْ عَيْلِا كِيُوْمِ الجِيَاةِ فِهَا هُؤُدُ الزَّمَرُ الْمُثَانُ وَهِا هُودًا الْمِنْ يؤورا لجياه فأخدروا أرتج عكوا لأجيسب عثرة للا يَصُون عبه اعَنْت وَلَكُول ظَهُوم مَ فُوسناً فِ الصَّارِ اللَّهِ وَعَلَمَهُ الصَّارِ الطَّوْلِ حَالِنَشِيلَ إِن وَالبَلْا وَالْحُرْضِ وَالضَّرْبِ وَالْمَافِ وَٱلسَّغَبِ وَٱلنَصِبِ وَالسَّهُ وَوَالصَّوْمِ وَالطَّمِ اللَّهِ وَالْمَغِرَفِهِ وَالْانَاهُ وَالسَّهُ وَلَهِ وَسُوْجِ مُفَدَّتِهِ وَالْوُدْ ٱلْدِيكَاعَ أَنْ فَهِ وَلِهِ وَلَهِ وَلِهِ وَلِهِ وَلِهِ وَلِيمِ لَا مِنْ وَلِيمِ لَاجِ اليزيذ الممر وألشمال وبالمخر والشب وبالمديج وَأَلْحِبُوكَا نَّامُضَلَّمْنَ وَيَجْرُحُ مُعْوِنُ كَالْحِيمُولِينَ عِلَى مَعْمُ وُفُونَ وَكَانَا مُؤْتُ وَيَجْرَاجُهَا وَكَأْنَا نِوُدَب وَلِيشَمْهُونُ وَكَأَنَّا عَزُونُونَ وَجِي كَالْحِينَ

في زِنْمُ عَدَاتِ اللهِ للَّالِيُنَالَكُمْ رَفِيلِنَا نَفْضُ فَكُلَّ خُسْرَان وَالْجِئُرُ وَالْدِي وَلِلَّهُ كُنِي مُلْمَدُّ عَلَى آلْنَ نُونِ لَا نَوْنُ وَيِعُود سِعُوسِنَا اللَّهِ عَامَ وَلِحُونِ الديكورللك نيا يكعب المؤث فقن الجن الذي حَرِنُمُونَ فَداَجُدَثُ لِكُمْ آجُنْهَادًا وَاعْنِدَادًا: وحُكْرُقِهُ وَرَهُمِهُ وَمُؤْدِةً وَجُهُ وَالْفَامَا حَتَى ظَهَرَ بَهِ وَانْفُسِكُمْ أَنْكُمُ ابْرَا فِكُلِّ شِيءً \* To فليكر مُلِاللهِ يَكُنُّتُ مِهِ النَّكُمُ عِنْكُمْ المُورِولامُغُلِمَ الْجُرَوالِيُووَلَكُولِيهِ فَاللَّهِ أجنهاد وصرفي كبينا والكك نعتزنها واشك مَعْ عَوْلِينَا سُرُوْزُنَّا ٱلْأَسَكَنَّتُ نَفُسُهُ الْحَبْعِ ولاأخرى منه مما الفرن بوعيكة مناتع

الطُّهَا رَهُ سَفُوى اللَّهِ: اجْمَلُو رِيَا اخْوَقَ فَأَنَّا أَرْمُجِرُ بالحده وكرنفسند أجكا وكمنغضب أجلا ولسنا أفاك هَ لَالنَّفُنْدُكِ مُنْ فَعَلَى نُفَلِّثَ فَفُلَّتُ اذَّ كُمُ مُنْكُونَ حِ فُلُوسِ اللَّوْتَ وَالْجِياةِ حَمِيعًا وُأَنْ الْمُعَلِّمَةِ وللكم فحنوكية وأمام تلين العزاوما اكنوا يَوْدَاد سَرُوْزِي فِهِمِيْعِ سُدَامِدِي وَأَمَّا الْمِصَّامِينَ مَنْ مَاهُ لُو مُنَا أَرِيْرُ فِينَا الْأَجِدُ وَأَحِدُهُ مَلِحَةً وَالْحِدَةُ مَلِحَةً وَالْحِدَةُ عَكَيْنا فَحُلْ مِي الفِئَالَ مِن الدِج وَالْخُوَف مِنَا جِل ولكزالة الذي يُعترى للنواصع بن عَيزان يج عليطس ولسن محته مفط بل ومراحيه النيالمايكم وفديشرا مُودنكُ وَجُرنكُ وَجِينَكُ وَجِينَكُ وَلَيَا وَلَمَا شَعِبُ دلك استكارودى بطروان كالمناج بتنجو بالزينالة المحننين فالبحث أئتم نفسي كَانُ الدِمَّة الإِنَّ ارْئَ الرَّالْ الرَّسَالَةِ وَأَرْجَالَتُ

وَهُ وَالْعَنِي لِلسِّنَعْنَوُ الِيَهُمَّ سُكِنَيْهِ وَالْمَا أَشِعْنَ عَلَا مَشُوْرَهُ هَالُالْدِي مَعْعَكُمْ لِانْكُمْ فَلَالْكُمْ عَامِ إَوْكُ لِلسَّرَةِ لِنظِنِ وَالْعَجْصُ فَفَطُ مَلِيالَعَلَ أَيْصًا \* المِيوالِإِنالَالْكُونَدَنَكُ وَلَكِيكاكان كُوالشَّوْفِ إلى أَنْ عَجْمُ وَالْمَاكِ لِمِ وَنَ مَسْتِنْكُ وَالْمُعَلَّى الْمُمَاكِمُ اللَّهُ اللَّهُمَاكِمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلِهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا مِنَ دَنِمَا لَهُ كَابُعُ دَرِّمَا لَيْتُولِيُ لَيُكَالَّكُونِ مَا يُؤْتِيعُ به عَالُح يُنَ شِدَّةً عَلَيْكُم وَلَكُنْ لِهِ نُوْ النَّهُ فَعَالًا النَّهَانِ عَلَى السَّنُون فِيهِ جَالَكُ رَبِيكُونَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَنْكُمْ سَدَادًا لِإِلْلَالُ إِذَا لِلْكَالِكَ فَيَ الْمُؤْتِكَا فَضَلَعَنْ أوْلَيُك أَبْضًا سَلَادً الأَفِلا أَكُورُ بَيْنِكُ والسَّا كَاهُوَمِكُ فُولِ أَوْ اللَّهِ الْجُدْكَ نُولِ أَوْ اللَّهِ الْجُدُدِكَ وَلَا يَفْضَالُ اللَّهِ عَلَ والمرزاجان فلنبلا أسعفه فالخنفر فياجنه والانفار

دَجِمْنَهُ كُثْرَتُ لَكُوْرًا إِذِيدِكُ وَطَاعَنَكُ حِمْعًا فَالْمُ مَلْمُو مُحُونِ وَوَجِلُ إِلَى رُورُبِ فَرِيدَ فَيَرِيكُ وَفَكُمْ خجاع فيمافي ونياأز كثرتما المغنواية وشايير صَارَتُ زِيَادَةً فِي رُوْرِنا وَارْغُوْمِ مِنْ كَنَهُ مِارِ بيادة فابستاطهم واشمداه عافدر كافيه واكتر مِرِذُ لِكِ شُالُوْبَامِرَ لَلْهُ الْعُوسِيمُ بِطِلْمُ وَكِنْيُرَهُ: النياركونا وحامة الفيربسير وليتكاكسا الطر وَالْمُهُمْ اللَّهِ الْمُؤْسِّمِ المرت وَلِنَا الصَّامِسْية اللهِ لتطلب بخن الطيطنس ازيختم مدي النعة الصاكا مع الله المان الله والمنا المان المان المان المان المان المان المان والعامة كالملهاد ويناعناكم النتألا مكا فافضلوا أيضا فهاج التغيه وكشف أمزكم ولكر

فَانَّهُ فَدَا أَجَاتِ الْمُطَلِّبُنْ إِوَانَّهُ كَانَشُورُ لِهَ الْعَالِيهِ كَنَانُ النِيُحُرِبُ لِكُ وَهُوَ مَا لِمَةٌ مِنْ لِانْ اعْرَفِ بكرنوجه كخوكم لفواه ومشينه ووحصامعك أستعداد ضميك ولها ولذلك فخن بمعنداللفيو أيْضًا أَخَانا اللَّهُ كُمُ لَحُنَّهُ بِالنُّشْرِي مِنْدا لِحَاعَانِ كُلُّهَا • ففُ لَكُ لَهُم أَن الْحَالِبُ الْمُسْتَعِلْ مُنكَ عَامِرا قُلْ وَفَا حَقَّتُ حَتَّانَةُ إِذَا أَخُنِّيرِمِنَ بُرِجَاعًا نِهِمْ أَنْحُ رُحَمَعِينًا. غيرتكم إناسًا شَيْق واتما وحمت مؤلاء الاخوة فه بن أَنْ عُمْ الْمَنْ فُورُ عِنْ مُهَالْسَبِيَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِسُلَّا لِمُعْطَلَ لِعَنْ إِلَّذَى فَحُسُونَاهُ بِحُرْقَهِ فَهِ فِهِ إِلَا لَهُ نجزايضًا وَمِعُونُ مَنا وَجُرُوجِ لُوْنَ فِي هَمَا الْأَمْرُ لِيَلا ولتكونوا مسنعت ركافك اعله ازيع بومعنا المافيد بَلْحُوْلُجُدُ سَاعَيُا فِيعِظُ مِثَرَزِهُ ذَاللَّهُ وَالْبَهِ عَجُرَيْفُومُ فِيَلْفُوحَ عَيْرِمُ سَنْعِلْيُنَ فِلسَّغِ يَرُولِانفُولُ انْحِكُمْ به ومُعُن بيُون ما لِمِسْنات لافِيا ببينا وَبْرَالمَ فَظُ تَفَتَعُونَ فِالْعَرُ الْمَى فَتَرُفِا فِلْكُمْ وَلِمَا السِّيرَعِينَ والخفيما ببننا وتبزج ويعالناس ومدوضا إيضا مَأْنُ الْمُلْبِ اللَّحِوْدَ أَنَانُوكُمُ وَسِلْمِقُودُ مِلْكُمْ مُعَدِّفًا • مَعُهِ إَخَانَا الذي قِلْ حَرِيْنَا أَهِ فِكُ آجِرِ فِ السُّمَا لَأَيْنِ ا فِلِل ٱلْبَرَكَةِ ٱلْمَلَ جَبُّمُ إِلْهُهَامِ فَيْلِ لَنَكُونُ عَالِبَكَهُ فُوْجِرُ نَاهُ حُرِيْجًا وَهُو آلاز الله الإنامة والعَصْل فيد الني كُون بالمسته الأكايكون الفرم المل يحفز والمتحا فطيطس فيوسر بجيء وفيج ٱلْرَعْبُهُ وَالشِّرَةُ كِاتَمَامَنَ كَعَمالُتُعْ مِالْتُعْ مِلْكُمْ الشِّيخِينَ ا فمريزوع بالبركد بالبركة بخصد كال أمرة كاليوع كان الواحوساالاجون فهم وسُل حاعات عب الكَشَيْخِ فَامَّا الْأَرْفِهَا رَفِدُ لَا وَتَعْفَبُوا لِغَرْبِ عَمُواطِينَ وَلِمُنْمَ وَقَلْمَهِ لَا كِلْمُ لِلْمُ إِلَا فِي وَالْاسْتَحِيدُ وَالْمُونِ وَالْاسْتَحِيدُ وَالْمُونِ لأزالله المايجة المعطى الفرح بعطبنيه والشفادرات بعمامًا والمرابع كلها فامّا في مدرة الاطها زفابي

مُصَيْرِلَكُمْ رِكُلِيعُهُ وِمَخْرُحَيِّ بَعُولُوا فِطَاحُ بِ إِذَا فَيْتُ مُعَلِّكُ رِلْنَفَى بِكُور الْأَلْمُعُوا وَأَصْوَكَالْمِي في آسَيْ مِن الْمُرِيمُ نَنَا لَوُرْمَا بُكِعِيْدُمْ وَنَفَا ضِيلُوكِ أحِيةُ عَلَى المَّرِينَ لَمُ يَطَنَّوْنَ الْمَانِينِ يُرُونِ بُرُهُ إِلَيْهِ اللهِ بكراع لصابل كاهومك وكالتدفر ومالة واغط وَنَجُوا أَنْ السَّعُ مِلْكُسُادُ فَلَسُنَا نَعُ لَا عُمَالَ لِحَسَّادِ وَبِيَّهُ دَامِيًّا إِلَانِينَ فَالْدِينَ عَالَدُ أَيْعِ الْدَارِعِ ٱلْمُدُونَةُ الْخُبُنُ فانسكاح اعمالنا لبيرسلاخ آلجشب كيعوم الله وبد للطع يوهونعطيكم ويحترز رعكم ويركم أنجز مَعْنَظِمُ وَلَهُ لِمُ الْجِمُونَ الْمَنْعَةُ وَيَنْفِصُ الْفِيكِ الْكَثِيمَ لنَسْنَعُنُوا فِصُلِّشِي بِصُلَّالِمِسَاطِ هَاللَّكُولُ كَاكِ وكازعال كنفغ وينعاطام ضاددة علم الله وسي عَلَىٰدُبُ الشَّكُولَةِ لِأَنْعَلَهُ لِهِ الْحَامَةِ الْمِسْ كأصميرال طآعيد المسنؤ وكؤن سبعد والهفامز المماييك فافة الفديه بترفقط تلف بفضا لهروبيك مِ الْذِيْرِ لِأَسْمِعُونَ وَلاَ تَطْبُعُونَ وَلاَ يَحْلَكُ فَالِكَ إِذَا كَالْتُ الشُّكُ رِّلْلُوْمَاحْنَارِهِ لِهِ الْحِيْمُةِ مُجَدُّوْنِ اللَّهُ الْحُمْعُ طَاعَنكُ والله وعُهاملُ وَن وَسَطرُونَ إِنَّهُ المَّا للاغتراق بشرك لشبع واستركتم عهربسك منكفر انشار في تنفي الدُّم رأوليا المعَدُ ملك الرَّف ال حِيانسرانه بُصَلَوْزَع كَم يَعِيةُ لِابْنُ مُعْلِع طريعة الله التي كاهوللسنوهك الجراسالة والناودته سُبِغَتُ عَلَيْحُ وَالمِنَّةُ لِلهِ عَلَيْمَ الْمِ لاَ قِيصًا اللهِ الْمُ لاَقِيصًا بالسلطان الذي عطانته رتنافا المعرب الكانة الماأعطاناذاك لبنيانكم لاكرن مطيعيات ولا وأنابؤالرا زعب النكربابر المسيروتواضعه لأقطب كُنْ ابضًا فِالمواجِهِ مُنْوَاضِعًا عِنْ كُوْ فَانْوَانَ الفيلة إلى ليلا بطرط الحالة الموقع بيتالي فاف كنف انصابع بلالوانوب وأسلكم الااضطق مِنْ الناس مَزْيِعُولُ أَزْ الرَّسَاءِ الْفَيِلَةُ فَي قُونِهَا وَجِي

بالتشاجات مغانج فرلضا يؤون فااغار عابح بعبره الله لافحطبنكم الرخل أجين بكوانعا لأُفَرِّيْكُمُ الْأَلْسَمُ وَالْمَاحَايِفُ لِعَلْكَمَا ظَلْتَ الْجَنِّيهِ حَوَىٰ مِحْرِهَا لَا لِكَ نَفُتُنا لِهُمَا يُركُمُ مِرْجَاةٍ ٱلأنبساط والطهان النباكشف لانداز كالأني أَمَا كُمُ دُعَاكُمُ الْيَهُمُ وَ الْحَرْ آمُرُمَدُ عَصَيْحَ وَإِلَيْهِ أَوْلَمَ رُوْحُ اَخُرَارُ نِكُونُوا لِلْمُونُ اَوْدُسُرَكَ الْحُرِي لَمُ يَكُونُوا مِلْمُوْهِا لَكُنُ أَنْسُخِسُ وَالطَّاعَةُ فَفَالُطُرِّقِكِ اتى فرافص خفي عَنَالْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادِ ٱلْعَاصِلِينَ وانكنت عيتا فالمنطو فكشت فالله فآلعان وَفَلُطُهُ عِنْكُمُ وَكُلَّ شَيْ الْوَلِعَ إِنْ الْجُمُ حُوثًا ا جِبُرَ فَصِنْ عَنْ نَعْسَى لِمَ زَنْفَعُوا النَّر إِذِ تَشَرَّ كُرُيُمُ كَاللَّهُ بعيرتمن وسلر واعات اختواخت الفقات مِنْ الْخِنْ مَنِكُم فلا فَرِمْتُ عَلَيْكُمْ وَاجْعَيْتُ فَلْوَاتُفَلَّ عَالَ حَرِيدِكُم بَالْ تَدَفَعَرِي وَلَهَا حَي الْاحِمُ الْذَبُ

ٱلمير مَنِعِيْ وَكِلِينُهُ حَفِهُونُ وَلَكِلَ مُعَلَّمُ رَبَعُولُ هَذَا الغَوْكِ أَمَّا كُلَّ عَلَيْهِ فِكَلَّمْ مَا وُ بِسَامِلنا وَ إِذَا بعُدُناهَ كَالْبِحُ أَيْضًا وَالْعَمَاكِ أَذَا دَنُونا وَلَسْنَا. بخنوي أربع في الفسَّنا أَوْبَعَا ذِلْهَا مَا وُلَيك الديب بِفُنَحَ أُوْرَ كَانِيمُ هِ وَيَمُلَحُونُهَا الْانْصُرُهُمُ الْلَهِ لِعَلَيْكِ انفسيهم فأوليك يفهمون وامانخ فإنا كفي الكن مِ أَفْلَادِنَا مِنْ لِعَلِكَ لِلْجَابِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَنَاجُتَّ مُنْفِي النصر لشنااتما عنك أنفسنا كأنا أسلغ النحكر بَلْ فَلَانَتُهُ مِنَا الْكِيدِيدُ مِنْ رِيلُ السِّخِ وَلَرْ تَفْخُونَ فُونَ فَكُلْانًا ولاسطتب قوم إلحرين ولكرات ارجآ توكم له ودلك مَحَ إِنَّا نُصِيرُ عَظَرُ مَعَهُ فَلَا زِنا وَالدَّدُنا حَتَّنَا لَهُ إِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ بنشرم وكالم ولانفع وفاكر غيرنا ولامالمكن الفافة وصلاحكم منا ومن فغط فغر بالن وليس مَن يَجُ نَفَيْنُهُ هُوَ أَكُنِينَ الْمَن مَلِيَّةُ ٱلْمِنْ عَلِيهِ \* لتنظير كأنظم كالمؤن وتضرون المليالا حقائط

وَفَلْ مُرْضَوُ إِلَّ فَهُمَّ عُوالْ وَفَطِيعُوالْاهُ إِلَّهُ فَالْفَصْ لِلَّالِحِ وَالْهُمُ فلفوام مكافي وكاوجوط فالمنتفي فالشي حُكَمًا وَسُعَادُونَ لِي أَصْنَعُيلُكُمْ وَيَسَاطِكُمُ وأنابع فطلها للاأتفاع لكثروا وتوالي ومرياط بالمنهز ومرسح ترعك كالمكر ومريض كم المَيْنَ وَ وَكُولُوا لِلْهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَلِي وَيُحُونِهِ فَ إِنَّ فَوْلُ هَذَا مَنْ لِلَّهِ ٱلسَّيِّرَ كَانَّا يَجْرَضِهُما وَلِرُوَ اللهِ لاَ قَالُودَكُمُ اللَّهُ عَالِمُ مَنَ اللَّهُ وَلِكُمِّي مُمَافِعَكُتُ عَنَكُمْ وَافْول سَفْص الرَّايِ لَنَّهُ مَامِن لُهَدِ عَجُمْ مَكُمَّ عَلَيْكُ هَا وَاصَلَهُ أَنْضًا لَا فُطَعْ عِلْدَ الدُنْ يَطَلِبُونَ الْعِلْكِ اللاوالنا اجترى عكيه الصكابوا عيراسين فأفا ليُلْفَوَامِثُلْنَا فِي لَا الْمُرْ إِلَّهُ بِإِلَّهُ بِيَعْفُ رُوْنِ فِي هُوَلَاَّ إِ ايضًاعِ بَرَانِ وَأَنْ كَالْوُالِسُرَائِبُ لِبَيْنَ فِامَا ايضًا ﴿ يَكُ الذبر إدرهم رُسُل كالم وصلة عددة يشبهون في ايترانيا ووائك انوام نسل هيم فالمالضام برسُ إِلَّاسَهُ وَلِسَّوهَ الْمِمَّاسِعَتِي مُنْ لَازًا كَ اكَانَ نِسَلِهِ وَانْ الْوَاحْدَمُ الْمُسْعِرُ فَأَنَّا الْوَلْ بِنَفْعِ لِلَّذَا يُنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ الشيطان وإبطا ينشته مكاك التؤر فلستعظيم اَنْ فَدُلِكِ الْمُصَالِمِ مُهُمْ قُواً لَا شَرِافِ عَلِمَ ٱلْوَتِ مَرَاتِ اللَّهُ أزين تهج خوامه بمتاع المين أوليك الدبرعا فيتفحر كَتِين اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كافتة بم الحاعالية وافول ابضًا لعَلَاجِ يطن ادبعين ادبعيرع برحكه وصريب بالعضا الانتان الزجاهك والإفافلو بكانفا الجاهي لافغزانا ايضا وَرُجِيْتُ مَن وَمُون مِن الْمِي فَلَيْلًا وَلِسْتُ افْوَلُ صَالِمَا لَعُولُ فِلْ مُرْزَبْنا وَأَنْفَاكُ المربع برسعينة لناكؤ ضارا وقالمتي والمنات فالمنات منافاه أنكم أراد الشاجد الانكتبراي كتين و عليه م عول الانقادة في المنوت التأس فغنرو فالمكمن البياف واناايصا افخ يباك

وَفِياتِ وَمِ الْمِنْ وَفِيلِيُّومِ لَاشْعُوْبَ وَكُفَّ فِلْ إلىدابن وكن في لآوفا فغاد وكن في الآوف الحَمَايِّوْ وَكُنْنُ فِيَكَا مِنْ الْكِيْنِ الْكَانَبِهِ وَكُنْنُ العكية وتعب وسكر وطونان وكوع وعطين وصيام كَتبهِ وَعَرْبُ وَنَمُ وَرِي مُورِي مُ وَكَاشُهُ الْمُرْمِ وَاسْمَنْهُا عَيُرِدَاكِم رِجِمُوعِ كَانَكُ نَكُنْنَفُ جِدُكُلْ بَوْمِ وأهنها بماموا لماعان كلها فمزئرض والأمرض أنا أؤمَن كِينَ فَلَا اَجْنَرِوْكُ الْحِكَارَ لَلْفَغَانَ مَعِن فأناا فنخ افجاع وفرع الله انورتنا بشع المشج المأك والآلأبد إذكش كتفذب وكان تنشق اجتخال أنطؤتن اللك يرصك كبك التشفة كلحك فللويين كوالشورون سان ويخوت منا لهوا وَفَارِينَعُ مِنْ الْمُعْفَارُ وَلَكِنَّهُ لِاحْبُرُقِيهِ فَاصِيرُ المتااظر تتينا وأغلن فأعاجيه أغرف يطلمعها بالمشبخ فشال يبعد عشرشنة لاأذري أبالمستدكانات

طَلَبُ الطيطنسُ الانبازِ صوروبَعَثُ الإنبية فعراش مق فن في المي الشي ما الماكم المرا مسية جبعًا برؤج واجان ونقفوا الاناد ملعَل المستمر تظنون أنانع لادالك والماسطوق كالمالك الليمالم بنيز وكا وكا وبالعناك للنكاف واصلاحظ وأماحايث أرافك وعكنك وقيلا المرك مركا الشنهي الاحسد وكالجبون وَلَعِلَدُيكِ رَفِحُ مِنْ عَلَقُ وَجَمَّكُ وَجِفُكُ وَخِفْلُ وَفِي الْمُؤْمِنِيةُ وتنكفر والسيجبان وشغث ولعواي النبكم يَضِعَى الله وَاعْمُ حَكِيدًا عَلَم الدَيْنِ الْخُطَوْ وَالْمِنْ وَالْحَالَةُ مرالجاشة والزبا والفشف الدع معافقا فعكوه المتزة التالث ورناقي لتباريك والدويت الدة النبر اولات بخوص إغول وفلات فلت القلا والفدم وافوا أنصا كافك فالمن مالكين فهاعند مواما الازفاق كالداليطون الناس

وَقَدْ فَبَرِّتُ أَلَانَ الْفِصْ الْرَائِ ما فَعَا رِّي لاَيْكُم أجح جمروني وكذر معفوفون أنضم كدوال لاتى الطفون تناع كالتناف لافاصل النامين واك المصف الفريقان المات النشالة فاصل فبما ببي كالمتر والمراوا كحراج ومالعات والعوث فاالله عائنقض يحرك اعات الاخن الابهاه الحمثان انك انفاع أبحث ماعف والصداالأنب وصي المن النالنة مُنالِسَنَعُ لَكُنْ للفُدُوعِ النَّهُ وَلَمْ المخلط مؤونة لاقلمت الملئ الكرالا أنشف وَلَئِشَ عَنْ عَلَى لَابِنَا إِنْ يَحْرُوا النَّجَائِزِلِا بَا مِمْ مُلِّكًى الإسكار المنابهم وأنامسُرُوو أَنْ أَنْفِوا لِنَفَفَاتَ وَالْكُولُ لِدُنْ فُوزَ نَعْقُ شِكُمْ وَأَنْكُنُ مُنْ الْعُلْبُ فع بنائل الله عبني وعسب الأالك المانقل عليك السرقكم الميل كالقل الماكدة فعان رفت عليكم أحدو مفيه البحر واشا

تَحْمَانُوا وَلِهَذَا احْتُ الْبَكِيْفِينِ ٱلْأَشْيَا وَإِنَا غَالَّا عَنْ اللَّهِ الْمُعَدِ عَلَيْكُمْ الدَّامَافَكَ فِي السَّلَكُ الدَّامَافَكَ فِي السَّلَكُ الدَّامَافَكُ الدى عُطَاسِهُ الزَّتِ لنَفُونَتِكُم لَالسَفًا طَكُم اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله في آلان الخِوَة الفِحْوَا وَالْكُوا وَالْحِيرِوْا لَكُون الصُّلِح وَالْأَلْفَرَبُنِكُمْ وَاللَّهُ وَلِلْأَلُودُ وَالْمِفَافَ بِكُوْنُ مَعُ كُوْرُ اللَّهِ الْمِعْصَدُ عَلَا مَعْصِ بِالْفُرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الظاهيرة وجبيع الأطهاد والفيذيسيريق زُونهم السَّالَم شَكَام رَتْ المِنْهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَعَيْد اللَّهُ وَتَوْبِق روح الفائش مهجما عنصكر الميث كَمَلَت الرَّبِيِّ الدَّالْتَاسِهِ الحُلْفُل وَرِنْبُوسُ فِكَانَ يَهِامُ فِيلَامِونَ وبعث بهامعطيط أولفقا والاوالمشكز

وَأَمَّا مَا يَعْنُكُمُ الْفُولِ لِمُولِا وَالدِّيلِ خُطُوا وَلَعْ بُرُيم أَنَّى عَيْدُتُ ٱلْهُ كُمُ لَمُ الشَّفِيُّ لِلنَّكُمُ نُونِدٍ وَنَجُرِبَهُ \* المشيئ الناط ف دلك الذي لا بَضِعف كم ولكِنه. قوى عَلَيْكُمْ وَأَنْكَارَضَ لَيْ الشَّعُفِ فَإِنَّا حِيْ بفؤة إلله وتخزابها صعفامعة وتجمعة ايساه اجيابفود المتع المتح أجربوا الفسكم أأب كنتم على الإيمان تأسير والمتحنوا نفوسك وولعلكم لسنتم وفين بأن بنيوع المسيرحال فبصر ولين لؤيكر خاك كتنالن انكم لمزؤ فالبزئ وأماار بجوا أثنقك انَّالْيَسْرَجَرُذُولَةِن وَأَنَا السَّالُ اللَّهُ الْآمِكُونُ فِي حَمَر شَيَّامِ السَّرِ لَالِكُونَظَهُ عَيْ مُعْنَادِينَ لَكِ تكونواانتأن كأوالضالجات وبكون يحين كالمرة وابن والالانسكطيع أن فَكُل شَيًّا يُصَادِد المِقْ بَلِمَا فِيهِ النَّسِ لِلْحِقِ وَانَّا نَسُرًا ذِامَاكِنَا. وصففاوان أفوبا وتدعوا كممغ ذلك أبضاان

إلى لنَّاسْ فَوْ الْمَالِمُنْ وَأَوْا لِمَا لَيْ الْمِرْ الْمُؤْرُدُوا الْمُؤْرُدُونُ الْمُؤْرُدُونُ المبورادن يؤسك الناس إدرا لماكث أكور عكاليسيخ والاحيركم بالخوق ألاشرك لتوكين للنشية بِهَا لِيسَنْ مِن شَيْرِ وَلِأَمِر الْسَائِقِ الْهُا وَنَعَلَمُ الْهُا واحتها بوخ يسن المنبغ وفلسَّيع من المهريَّة خ البهؤدية إنْ عُنْتُ طَايِدًا لِمَاعَةِ اللهِ عَنْيُلُ وفحهادهم وكذك والمهؤونيوا فضأم كثيثو مِرُأُفَانَ عِي فِي النِّيبَاءِ المُن يُسْتِحُ وَلَمْ مُنْ الْأَكُمُ الْمُ عُبْرَةً وْعِلْمُ الْمَاكُ فِلْمَا أَجْتُ اللَّهُ الْدُوافِرَ فَهُمِ مِنْ بَطُ رَامِن وَدَعَانِي فَينِهِ لِمَعْلِي الْمُواتِمَا وَيُوكِي استروالسعوب ومرساعي لمراطع ذاك ولعد انطبخ للأقريشاغ الكائش النبرك انواف ولكن توجفت المارا الماعمفات المصقاليت ومربع فالنصيب ومضير والماؤر شكية لألغى المالا ستقار الضفا وافت عنائج فتعتم فالما

المَا لَهُ الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُلْمِ الْمُعْلِمُ الْمِلْمِ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمِ لْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لْ مِن وَلِهُ الدِّسُولُ آمَن اللَّهِ وَلا يَكِ أَنْسًا وَ يَلْيَدُنَّ عَلَيْهُ فَعَ المشيئ والله الان الديعَت مُمِن بُل المُواتِ ومنظمت الاجوك الذين معي الألجاعة التعالما النغه ومتعض والشارم الله الان ومن يا بَيْنُهُ وَعِ الْمَسْمُ إِلَيْهِ وَيَدَانَهُ مُسَهُ دُون خَطَاياتُ! لينفيك امزه والعالم التدى كتشته التوابئت الذلة المخذال بولاند الأنبان أين عتهم صِرْءُ مَعْلُون بالرَّجُوع عَزُالْا بِمَانِياً لَسُبِهِ ٱلَّذِي كَالَّمْ بنِغَيَنِهِ وَتُمْ يُلُونَ لِلْبَنْتُ رَكِّلْ حَيْ لُلْسَانِي مُوجُودٌ إِنَّ ولك الناشك لمق ويجنون أن بدانوا وشرك المسبة فأزا تزنانج أفعالك والمتمآة أريب كيدوما بَشْرُونا كُرِبِهِ فَلِيحَكُنْ عَبُرُومًا لِكَانِدًا ثُنَّ اوَلَاوْقُلْتُ خَلِك وَهُا أَنَا افْوَلُ أَيْضًا أَنْ يُشَرِّحُ الْسُازُ بِعَلَى مِمَا النسونا كدووملم فليك يحسوفنا أفطلبوال

الجِرِّيهِ ٱلْذَيْ جَبَّ لَنَامِينُ وَعَ ٱلْمَسْمَةِ كَيْ مَنْ عُلْوَا الْكَافِيَا الْمُوالُمُ الْمُعَلِيا لِلْمِعْفُونِ لَخَالَابُ فَعَلِيهُ الانشيا الوكتنت ما اليك ويعار الله الحاسب المرتجب الالعنود بالمراج كاعتذ واحدة لكينب الماسعة الحديث فنها ومزيع لاهله الخطوب أنيتك خَفْتُفَةُ الْمُشْرَى فَامَا الْوَلْمِيكِ الْمُنْزِكِ الْوَالِطُوفِ ﴿ بلكد سورتا وفالنهنا ولريع رفي وجيجاعا كالموس انهرالذيزيع تتيم على اكانوا فها يتلف فليتن بالمسَيْخ اللافيان ضودا والمهمكانولبسمع الصلا يعنبن أن أبتر منهم والله لايوا في الناس والمناهم *ۅۘٙۿۅۛ*ڵٳ؞ؠٵڠؽٳڹؠۮؠڗڒڋۅؙۏڞؘؽؙٳۼؽڕۮٙڸڮٳۮڗؙٲڰ فقط الخلك الدكان فيان بطردنا مفوذا أنفذ أيمنت علينه براهل لغ زاذ كالمتن الصفا الانزيبش فإمالانبان الديكازلة نافضا فبمامض عانب واصلحنان وأن دلك الذي اغطاله عا وكانوا بمبدؤ والقويشبي ومزبعه لالفعة عشر سَنَةِ ايْضِاً صَعَدْتُ إلى وَرَشِلْهُمْ مَعْ رُمَا مَا وَمَصَيْتُ الأخب الخويساليوال فالهناب مكذاه منتفي كالتسالق الألشغوب ولماع أبعطوب مع بطيط والماصعدت بوج فح الى فاظهر لهرالبشرى الوامادي مافالشعوب وبتنسها والضَّفَا بالنَّغِيدُ الدِّ الْعُطِئِنُهَا الْوَلْيُكِ الْدُيزِكَانُوا عِلْنُو واللائن الوالطنون المهمك المرابع وأبابي والمناه انفرعك هذاالأمروعصد فاف والبابيم الهزاية لنفؤم بخرما فرالشفوب وهزبام والجئان نعث لعَلَيْتُعَيْثُ أَوْالْسَعَها لِمِلا وَطِيهُ الصِّالِدَيُكَاتُ المستاكن فغط وعنابخ أرافعك بمالالة وللاقاعة وه معن وكان معويبًا ولمريض طرال العنين ومجل الصفاأنطاكية وتخنه مواجعة لانعركان ايعبرون الاخوف الحفاية الذير كظواعلينا لعشواما لنامن

أناع كُدُّتُ الْبَيْ مَا فَلَهُ لَكُنُ الْخَيْرَثُ عِنْ فَالْمِي الْمُعْفِادِ وَدُلِكَ اللهُ فَاللَّهُ أَلَى كُلَّ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ فَلِيعُ فَوْيَتِ كَارِياكِ آلنًا مُوْسَ وَامَّا أَمَا فَعَلَمُتْ مَنِ الشَّرِيعَةِ الأَوْلِ عَالِمْتِيَّةُ \* مَوْلَشَعُونِ وَلَا أَنْوَا آمُنْكَ وَكَالِكُ وَاعْنِزِلُ مَنْكُ الآخرين لأخما باللدومع المسفوصلات ولست أما اخل المتان وكثراً لذن عادوا إلَهَا الأَمْرِين منايزالبه ودجتتي والباابضا مال البهروضا ورأيه الأزَّالِئَ وَلِكِنُ لِلسَّمِ إِلْحَى قَ وَهَذِهِ الْجِيَاةُ ٱلَّتِي أَمَا فبهاالبؤررا لجند اتماه فالإيماز بابزائع مذاالذك وَلمَاذَا يُثُانُهُمُ لا بَشَلَكُونَ الْعَجَةَ فِحَقَّ النُّبْرَى احَتَىٰ وَبِدَلَ تَفْسُهُ دُونِي لَسْتُ الْحِنْ نَعُهُ اللَّهِ مُلَتُ الضَّفَا بِمَغِصَرِم ﴿ مِبْعِهُمُ إِذَا كُنْكُ أَنْكَ أَلَهُ كُ ولبركا والبراتما هؤمر فبك شنة النؤواة فالمشيم الني بمؤدي بمبش عن المعوديا فكيف أدزمان بالجلايانافي الكامة فشوالغلاطيش يَضَطَرُ الشَّعْوُبُ إِلَى أَنْجَعْبُ شُواعْبِسُمُ المُعْوِدِيمًا وَانْكَا من الذي مَسْلَم اعْهُلِكُمُ المَسْمُ مُصَوِّدًا المُنْ عَبْ الْدِينَ عَبْ يَهُودُ مُنْجُونِهِ وَالسَّنَامِ الشَّعُونِ عِيُونِكِمُ صَلَوْيًا وَهِنِهِ لَكُ لِدُالوَاحِكُ اعْرُفُهُ مُنكُمْ الفطاه لاتنامف أزانة لابنت والاستان لغال التَّامُون بل الإمان يسْوع السِّيغ وَغَرُ انْصَّا أَبْنًا. المروراغ مال آلتاموس فينهم الثوج أومن عاع الإيا المِلَوَ مُفْلَكُ وَلَكُمُ الْكُورُ الْمُؤْرُ الْمُرْكُورُ بسنوع المشيخ وبالمانيابه منتسرد لاماعما لالنانون بالزوج وترند فل أن المن المن المسد الما الملا لانتمكنوك لابئس والحك باغمان التامؤس مَنِهِ الاسْبَاكُلُهِ إِدِرِعَينًا وَبِالْبَهَاكُانِثُ عَيثًا اللهِ الرَّاسِ وجرص فاموثه انتنب وكالمنبع العباع الفاعط المنوي البيغ اذر في تركيط المراكية ارابُمْ ذلك الذي لم الزوج وصاديطه والحاج

فالشعوب بسنع المسع وننالي مواعدالرفح بالإثان انها الآجع أقولكم كالكون سرالنان أزوصنية الانشاف التنعيق لايرد لهااج الوكلايفير شَى مِها وَامَّا كَا رَالْوَعُنُ مِ اللَّهُ لِإِيهِ مُ وَزَنْعِهِ كَرُبِعِ لَهُ لِدِدَارِيْكِ كَالْعُالَ فَعَالَمُ الْمُرْدُونُ مِنْ الْمُرْدَعِكَ كَابُعًا لَعَلَى وَاحِدٍ ذَ لِكَ الذَى هُوَ الْمَسْمُ وَأَمَا أَفُلُ مَانِهُ اللَّهُ وَالْمُنْ عَجَمَّقَ مِنْ فِي لَاللَّهُ فَارْ الْمَامُونَ الذيجآمن بعدا دبعمايه وظلتين شنه الابقارك إِحَدَانُ مُدِلَّهُ وَتَبِطِلُ الْمُعْلِلَّهِ كَانَ فَهُ وَأَنَّاتُ الوراته مرق الشنه فليسك ادن في المق لأرالله اعطى نصيرما أغطاه بالوغن ألذي عف فاستب سنة النامؤس الأزاج الزك مواللصيد حقيات الزرع الدي الفالوعن وانزك الشنة مع الملايكة على برك ألذ كان المطافية الأعابة ولريك الوسيط واحلا والله واجد اعظ الأن

والأيات أمر اعتمال النؤراة فعاليكمذلك أؤم سْمَاعِ الإِنْمَانِ كَالْمِنْ أَنْ فَهُمْ وَحُسْبَ لِلْهُ ذَلِكَ بِثَوْا فأعَيِّهُ وَاللَّهُ بُرَفِهُ مِن الْفُلِلْا يُمَانِ فِمُ الْبِيالِي مُ جَـفَا وَلا ٓ اللهُ عَلِمُ مِنْ فَ الْ الْآلِيَّةُ عُوْبُ الْمِالِمُلْرُكُ مِ الدِيمَانِ شَبَقَ فِيَشْتُ الرُهِيْمِ كِمَا فَالْ الكِمَا الطَّامِنُ أفيك بكورج يعالشعون مادكن ففديكا المؤمنين فسوالذ بركة بالكؤراك وفيرا لمؤمن فاماالنات مرم ناغال النامؤن فالفريك الكفنه لانككوب والنوراة ملغون فليزلا بقلعه بعماكين فقال النَّامُوْسِ لازماعالِ أَلْنَامُوسِ لابسَرْدُاجَ فَعَنَالِلْهِ وَهَ الْطَاهِ وَمُحُسُونُ كَا لَيْنَ أَزَالِبَازَامُا يَجْبَى بالإنمان وسننة النؤواة ابستت الانمارك عَلَى الْمُتَنِينَ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِقِينَا الْمُنْفِقِيلِيلِيلِيِنِيلِيلِيِيِيلِيلِيِيلِيلِيلِ مِرِلَعُنَهُ النَّامُونِ وَأَخْفِلُ اللَّفَ مُعَنَّا لِانَّهُ مَحْنَاكِ مَلْعُون كُون مِنْ اللَّهِ عَلَى خَشَيْدٍ لَكُون كُون رَكُوالْ اللَّهُ مِنْ

الِالْوَفُ الذي وَقَتَهُ انْوُهُ وَكَوْ النَّجُ الْعَاجِيكَ المُفَالَّا كُنَّا مُنْعَتِدِيْرِ لِأَزِكَا نِهَ فِي الدُّنْيِا فِلْاحِضَرَانُفِضًا ' النَّمَازُ بِعَثَّ اللَّهُ الْمُنْهُ وَكَانَ مِنْ أَمْ مَا مُومِنَدُ لِلْلِلسِّينَةِ لَشْنَرِي الْفَرْنَعُ لِللَّهُ النَّامُونِ الْمُخْتَى الْمُنْتِينَ وَمِا أَنْكُمُ النَّالِعَثَ اللَّهُ دُفِّحَ إِنْ وَإِلْفَا فَيْحِ ذَالِالْكِ ية عُوابا أَمَانا فلَسُنُ إِلا نُعَيِيلًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فأنم ورودة الله ببسوع المسير وحدك مم لانع فو الله معَاجَينُمُ أَوْلَٰكِ الدَيْنَ فِي صُونُوا لِمُواجِوا فِينَ هُمَ ألِمَةً فَالْأَنْفَعَ فَهُمُ اللَّهِ فَانْكُمِينَهُ نَعْرِفُو رَكِينًا فتَيْفَ عُنْهُم إِنسًا فَعَلْفُ أَيْمًا لِلله الْعَاصِدُ ٱلضَّعْيَة وبدون أرشعتد والما فأنسة إذ الما ألما فالما أما وَالْمُورُوالْانْمِنَةُ وَالنَّهُ مِن الْحُلْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْمِنُ الْحُلْمُ اللَّهُ وَالْمُنْمِن مُلْكُنِكُ مُهِ صَانَا لَمُلِدَّكُونُوا سُافًا الْصَامِلُكُونِكُ بالخوق أناأ كمك البكركانك وكوثان فنوالك عَلَمْ إِنْ يَرْتُن كُم فَ لُ عَلَى عَلَى مَعْدِهِ مِنْ مَعْ عَلَوْمَنِنْ وَا

إِنَّ لَنَّا مُؤسَّمُ صَادِكُ لَوْعُدُ اللَّهِ مَعَادَ اللهِ وَلَكِنَ فَأَنْ ٱلسُّنَّةَ كَالْنَهُ فَرِيضَةً وَيُنَالُ بِهَا الْجِيَاةَ وَلِحُوَّبِأُلَاكِ كازيكونُ معَمَالِ الشُّنة غَنْوُازَ الكابَحَضَرُكُ شَيْخِتَ الْمُطَيِّةِ لَكِيْعِبِ زُالْمُوعُوْدِ بِالْإِمْ الْسُفَعِ المسج للنائز يُعُصُورَ فِي وَقَدْ لَ زَيْا يَلَ الْمُمَا رَكُمَا الْحُمَا الْحُمَا الْحُمَا الْحُمَا خِكَ ٱلنَّامُوْسِ إِنَّا بَعِصُورُوْنِ لِلاِمَانِ أَلِنُ مَعَالِطِ لِهُوْلِهُ فِينَا وَانْمَاكَا مَنْ سُنَّهِ النَّوْلَاهُ مُنْ مِنْ اللَّهِ عُولَا اللَّهُ عُ لَيَنْبَوَدُوالإِمُارِيهِ وَلِمَّاجَبَ الْإِمَانُ لَمِصِيْخُ فَيَكُ المرسدين فأننج ببكالنا الله بالإنمان ينوع المشفح وَانَّهُمَ عُسْرَالِدُ رُانِضَ مَعْتُهُ المَسْجُ وَالمَسْمُ لَبِسُتُمْ لِيسَكُمُ ذَاكِ المُودينُ وَلاشَعُونِي وَلاعَنُدُ وَلاجِنُ وَلَاعَنُ وَلاجِنُ وَلَادَنَ ولاالتي المفاح وشك واجال بنافع السبغ واد صِرْمُ لِلسَّيْخِ النَّمُ الأنْ رَدُع الْمُهُمْ وَوَوَرَنَهُ الْمُعْفِد وافؤل اللهازت مادام صبيا فلافز ويبنه وبرالعب إِذِهُ وَسَتِينَ مُ مِبْعًا وَلَكُنْ أَجُكَ بِدَى الْفَهَا نِمَةِ وَالْوَكَلَا

لِيُّهُ جِنْدِى وَلَمُ نَتُوْجِشُوا مَا يُمِرِلَهِ مَلَالِ اللَّهِ فِلْمَيْ وَمَنْ بِزِلْهِ بِسُوعِ ٱلْسِيغِ فَأَبْرَعِ بِطُنَّكُمُ ٱلْأَنْ أَنَا أَشَهَ نُعَلِّيكُمُ فَعُلُهُ قَاكُنُ لَكُ مِنْ لِيَهِ مِنْ لِيَهِ مِنْ لَكُمْ لِلَّهِ وَالْمِالَةِ عَلَيْهُ المسكان في آجين لااذاك أن عند كم فقط الم عَابَهِ أَنَّهُ فِهِ ٱلْأَسْمَا ٱلَّهِ أَعُوٰدُ فِي مَعْصِهَا لَكُمُ أَمَّا هِيَجَةً بَنِّصَوْ إِللَّهِ عِنْ فَلُوْبِكُمْ وَفَاكُنْ أَجِبُ اَزْلَنْ حَصُولَانُ وَاعْتِيْرُضُونِي لاَيْنُ عَتِّ مِنْكُرُ وَاحِرَ<sup>وْل</sup>ُ إنم يامعَشَرَمَ رَجِعُتِ أَنْ يُحورَ لَجُ سَينَا النَّوْرَاةِ أَمَانُهُ وَيُ مَا فِلْ النَّوْزَاةِ فَانَّهُ مَكُنُوبٌ فِهُمَا انَّهُ كَا زَلْابِهِ مُمَّ إِنَّانَ أَعَنْ مُامِراًمَةٍ وَالْإَحْرِمِ فَيَسِنَ إِعَيْرانَ الْأُمَةِ وَالْإِحْرِمِ فَيَسِنَ إِعَيْرانَ الرالا مُدَي مِبْ لِادًا حِبْدُ أَنِي وَالْدِي لِلْبُرَةِ وَلِيمُ وَعِدِ سَنَوْفِ فِي الْمُ فَأْمُ وَهُمَامِتُ لَالْشَعِينَةُ وَالْعِينَةُ وَالْجِنِينَةُ كَلَيْنَا لَهُمَا

وَهَاجَرِهِجَ إِنْ سُالتَةِ الْرَابِ ا وَفَشَاكُلُ وَرَسَاتُمْ مَا إِ السَّفِلَ الْأَرْصِيْدِ وَإِنْمِ لَعَ الْعَبُودِيَّةِ هِي يُوْفِي وامَّا أُوْرِشِلِمُ الْعُلْمَا فَأَنَّهَا جُرَّةً الْنَهِ فَالْمَا لِانْتُمُ كِنْكُ فِي يَعِيا أَبْعِي إِنَّهَا الْعِافِ الْمَا غُلِلْهُ وَالْعِجَ فَاهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ ا الْبِأَرْنَطَلُقُ لَأَنَّ يَمَالِمُفْعِرَةً صَادُوْ الْكُثُومِ فَكُلَّ النَّوْجِ فِلْمَا يَجْزَيِا لِحُونُ فَانَّا بَيُ الْمُوْعِينِ النَّجُونَ فَكَاكَابُ دَلِكِ الدّي وَلِدِ بِالْجَسِّدِ يَطْرُدُ الذّي وُلِدُ بِالرَّوْجِ ، فِعَدَلِكَ ٱلأَزْلَفَا وَلَكِمَا ٱلدَّعُالَ الْعَالَ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ لِلْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ عَلَالْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِمُعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِمُلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْ ٱلأَمِهُ وَابِهَا لِإِنَّهُ لِأَيْرِثُ إِنْ الْأُمُهُ مِعَ إِزِ أَلْحُرُهُ وَعِينَ الأنااحِ وَمَلْسَنَابِي أَلِمُمَةِ بلِي أَلِينَ إِنَّا مُتَوَاللَّانُ عَلَى يه المالع المسيّر بماعلنكم ولانعُودُ والمنتاب فينتم أريف كم عنالسب سكا والشهانا بضا

ٱفُوْلَ اَنْهُ عَوَابِٱلْزُوْجِ وَكَلِا كُلُوا أَنْهُ وَالْحَلَاثُ الْمِنْ الْمِنْدُ فَأَلَّ النَّوْزَادِ وَهَلَ نَعَظُّلُهُم اللَّهِ عِزَامَعُنَّ مَ يَلَهُمُ النِّبُوِّدُ وَ ٱڂسَدانْمَايَشَهُ مَا يَضُرَّ الدُّوجِ وَالرُّوجُ يَشَهُمَا يَضُ بَالسِّنَةِ وَسَعَطْمُ مِلَّالِتُعُو وَامَّا عَجُوبا لَوْ وَجِمل مِكْمَاك فأنا مَنْظِوْ الزَّجَ الذي اللَّهِ وَ لا رَحْ رَبِّنا يَسُوعَ السِّيخَ لا المِنَانَ وَكَالَى مُهُمَاصِدُ ضَاجِهِ لَكِلَّا بَصْنَعُونَ مَالْأَنِشُهُ فِ وَالْ اللَّهُ شُسَّمُ مَفُوسًا كُمُ وَدُ اللَّهُ وَهَا اللَّهُ وَجُ فَلَسُمُ فَيْتُ ويُحَدِّ لِخِنانِ وَلِأَ الْمِصْرِلَةِ شَيَّا مَلِ الْإِنْمَا زُلِكَ عَكِلًا النَّامُوسِ وَاعْمَالُ آلِيسَلَمَعَوْوْفَةُ النَّي فِي أَلْوَالْمَاسَةُ الجن مَا اجْسَنَ كَمُ الْمُنْ الْمُعُونَ فِي زُدُ لَمُكُوحَتَيْ مِنْ الْمِلْ خَـاْعِبُوْلِ لِحِيْنِ فَأَوْلِحُ عَانَكُمُ لِينَ مِرْفِ لِاللَّهِ وَالْاَنْسَ وَعِبَاهَ اللَّهُ فَانِ وَالْبَعِي وَالْجَلَافَ وَالْمِلَافَ وَالْجَلَافَ وَالْمِلَافِ دِعَاكُمْ وَالْفَلِيْكِ وَالْحَمِيْرِ عَمَرًا لَعُنِهُ كُلُّهَا وَإِيْلِهَا إِنَّى إِنَّا إِنَّا إِنَّا والخيرة وألجنه والعضيان والنفاطع والشقاف مكم في يُسِنا انْحَامُ لا نُونَ فَا وُونَ مَنَا الْحَرَوَ الَّذِي لَم لَمِسِنَ والجند والفئان والشكر واللهو والأشبيقي بَالْحِفْاَبِ كَلِينًا مَنْ جَانَتْ وَالْمَايَا إِخْوَىٰ لَوْ آتَكُتُ إِيْرُهُ الإشبا والذبر كايف وفون دَ إِلْ كَافَلُتُ كُمُ الْوَكُونَ المَا لِمَا لَكُنْ الْمُطْهَدَةُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْكُ الصَّلَيْفِ لَيْنَا إِلَيْ افولُ الأزائِضًا الْهُمُلائِنَا لُورْمَلِكُوتَ اللَّهِ وَالثَّاءُ عَلَا النُوح فانها المجَبِّهُ وَالْمَسَرَحُ وَالْمَالِحُ وَالْإِنَّا وُالْتِهُ وَالْهُ يَعَـُرُونَكُمْ بَفِطْعُونَ فَامْنَا أَنْهُ فَلَعِينَ بِهِدِعَبْتُمُ الْخُوَقِ عَاسَمُ وعالك يروالامان والنوائيع والتشك والتركف الانكورُ جُهِرِيًّا كُلِسْمَتُ أَيْهُوهُ أَلْحَيْدِ الْمِنْهُ بَالْحُدُ بخضع بغضكم ليغص الحبو لأرجب تبيع سنف الثوراق بكل هَلْنُهُ كَلِيَرِيْكِ اللهُ فَامُونِ وَالْدِينَ فَعَلَا اللهِ وَلَهُ لِمُ اللَّهِ وَقَلْ مصفور المان المنتقط المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقة المنتقبة ال صَلَبُواالْحِينَا وَمُولِلاتُهُمُ وَشَهَوَانَعُمْ فَلَعَشَرالانَ مالروج ونوافع ماعالنا ولانكن الما بعَصَّا وَأَكُلُهُ فَانْطُرُوالْلَابِعَيْ بَعْضَكُرْ بَعْضًا وَأَنْسَانَ

skden الطروا والكئسالي يمثها الكيك بيظيدى أزالة جِهُ وَيِعِ خُرُورِ اللَّهِ مُوالدُّونِ كُلُّونِكُمُ الْفُرْيَةِ فَالدُّونِ كُلُّونِكُمُ الْفُلِّمَةُ فَوْلًا للايطرة وابصليب المسيخ ففطة فلينزع وكالإنتناقون جَافظيرَ لَشَنَّهُ النَّوْرَاوُ لَكُنَّ لِجِيوْرُ أَنْ جَسَلُوا لِبِعَخِرُواجِتَانِصِ وَأَمَّا أَمَا فَالْكَالِ فَنَ الْإِصَلَيْتِ ستدنا بشؤ المستوالذي رجهيه ضلب العالماك واناايضا صلنت المخالف الأزيش والمسمير الساكات بشئ ولاالغولة مالما الشق المليقة الجدين والنب يوافغور فالسبيل علبهم السائرة الخدة وعاليرانك الله: ومراكة لا يلفين المائدة المائعة فان في المائدة حبراعات السيخ ويغدرتنا بسنع السيغ معارفا جلم الخوتي المنت حَمَلَتُ الرَّسَالَةِ إِلَا الْعِلْ غ لاطبا وكارك بمامع طيطنوليان وللدالشفركاماابا

مِنْ يَجُهُ ٱلْبَاطِلُ وَجِينُ بَعْضَ العَصَّ اللَّالْحَثُونَ وَمِ وكجننك بغضنا بعضاه والجؤن أألمنكت بداجهاك دِلْةِ قَانَمُومَعُشَرَالَوُوجَانِيْنَ فَاصْدِي رُوجِ وَاضِعٍ ووبوا بجيد برك لحي أنثر ايضا سننكون المحاثوا انقال بينمنا بعضًا وانكر بقال كَلُونَ مُنْ الْسَخِي وَانْظِرَاجِكُ اللَّهُ شَيْ وَلَيْسَرِيثَى وَاتَّمَا يُصِلِّكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَصِلْ لَعُنْبُ فَ فلمنج كالشارع كه وجبن لبكو العناية فما بَيْنَ إِوْ يَبْنِ فَيْسِهِ الْأَعَاعَ بِينَ وَلِعُ أَكُلُّ مُرِوْ يَعَلَى نَفْينِه وَلَهُ مُنَارَكُ مُسْنِعُ الْكِلِّي مُرِيِّينِي وَاللَّهَا وَجِهِيمٍ وَ آلِمَ يُواتِ وَلانْطَعُولِ اللهِ لانِحْتَ اذِع وَاثْمَا جُمُد آلافتنا رُمَا مُرْدَعُ وَالْدِي وَدُعَ دَوَاتَ الْجِسَدَةُ صُادَمُهُ الفسّاد والذي وُرَعُ دُواتِ الزَّوْحِ مِن الزُّوحِ بَخِصْ الْجِيامِ ٱلدَّامَه وَإِذَاعَ لَنَا الْمُرْلِامُ أَنَّ فَاتَّهُ سَيْكُورُكُمْ اوَفَّ تَجْصُلُ ذَلِكُ وَلَا مِنْ وَأَلْا زُمَا دُامَ لَنَا وَمَا رُحَمُ هُلَّةٍ " فنصنع آلم ألك والمكارف أصيال ما الماني المكاف

مستبيه أزنكوزنخ النوسفنا فرجفا السنوونعا لنها وَجَدِ الدَيِّ بِلُوسَمِعَ مُأْسُمُ الْصَاكِلا مُرَالِحُ الْدِي هُوَيُشْرَى لَافَكُمُ وَبُولِمِنْ يُوجِ أَنْهُ وَجُمَاتُمُ مُوجِ الْفِينَابُ الموعودبه الدعه وادنون يراني الماهم الماهم يخيون ولخدك امنه ولذلك الممند شيعنت إنمانكم رتنا بشوع المسني ومؤدتكم لجنع الاطهاب لسن افزم الشكاعنكم والبركر للم وصكاك أزبكوزالد ستتينا بشوع المستحال الجد بمطلتكم وفح المحضية والبياز لأستنبر عيون فلي بكر فنعلن مَارَحَادَعْوَتِهِ وَمَاغِنَاجُهُ مِنْ الْدُولَافِيْهِ مِنْ وَمِا فضاعظم وأغزم فتألف برهعال الالا الذى فتايا لتبيغ الذى فأمنه من بزلا موات والملينه عَن به والسَّمَاتِ فَوْفَكُ [الْمَوْفِينَا والنَّالَطِير والجنود والازماب وفوق كالمهائمة لتتك مَ ذَالْعَالَمُ فَعَطَ لُ وَكَالْمُرْمِ وَاحْمَعُ مُعَالِمُ

النَّتِهَ الْوَالْكَاسِيَةُ الْوَلْمُ الْمُعَالِّيْنِ الْمُوالْمُ مُنْ يُرَقِّ مِرْبَعَ لُمْ رَسُول مِسْوَء المسْفِر مَسْ اللهِ إِلَى مِنْع الأَطْها النتيكافسن الوسين بسوع السنج السكرمعكم والله البنا ومرويتابسوع النبخ يتاوك الله أنورتنا يستفع المسنج الدي التك أبكل ركاب رؤح اليه و السمانيين المسجركانفذم فأنعنا بوم فَبِلِ اللهُ اللهُ الْكُونُ فَالمَهُ اطْهَارًا وَلِا عَيْبِ وَشَبَقِ فِي يَمُنالَهُ بِالْجَبِهِ بِنَبْنِ بَيْنُوعِ ٱلْسَيْرُ كَالْسَجُ يُناتُ مستينه لمنكح منفع كالتالة أفاضها علينا بجبب الذي وزُلْنا الخُلَامِن وَبِعَ مِعْمُوا زَالَةِ نُوبَ كَفِياً صِلحَهِ الذي عَظمَ فِينَا بِصَلْحِصْمَةِ وَمُكُلِّقِهُ الْفَعْ واعلنا بسترة شبنه كالذي فكفوضته لنعار بوثات كاللافنية لنفيت بالمسوكل ويوري الماع التموات وما فالارض وبدانعتنا غرابضا كالفك فوتمنا وأحنتما مذكاك الذي يفعك شيكهام

إَجَدُ وَانْمَا يَخِرَجُهُ فَهُ الدَّيْخِ لَفَالْبَشِوْعِ ٱلْمِنْدُ وَانْمَا يَخِرُونُ مُلِكُ عُلِكُ الصّاجب الذِّي عَدما الله من النَّسَلْ فَهُمَا وَلَذَلِكُ كُونُواْنُنُ فَكُرُونَ مَعْشَرُ الشَّعْوُنِ انْكُونُ فسلك المختلط المتن وكنأن وكالمفال فالمقالة بكفا بدالك الملكلينان والجنائ عكائع لمه إيدي الناسخ الجسِّدِ وَكُنْتُمُ فِي كَالِنَالَيْ مَانِ لِامْسِنْقِلِكُمْ وَكُنَّا مِنْنَبِهِ بِنَ عَرْضِبُونَا بِيهِ إِسُرَابِيُلَ وَكُذُبُمُ عَنْوَا مِرْمَهُ عَالَيْ المؤغؤد وكننم لارجآء ولااله والذنبا فأماالا زبيسق المستوفانك الذبرك ننهر ف له كاصرتم بكم المسيح دوى إيه فالله هُوَالِفَ بَبِنا وُجِعَل لَحَمِلْ أَوْ وَالْهِ وَيَفْضَعَسَهِ الْجِطْبُوالدَى كَارَحَاجُ لَوْ الْوَسَطِ مَ وإزا لاعتلق وإبطل سنه الوضايا بوصاياه العلفها بافنوميه انشانا وأحداج بالضانع الكفل والسكائن ووصل الأثنان يحند والجد للله المتعلق المتعادة العَلَاق به وَجَأْزُوسُ كُم الْخَدُرُ إِنَّا الْافْرِيَا وَالْعِكُ الْمُ

كَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَهُ وَعِوْ الْكُلْحَ مَلُهُ وَاللَّهُ للبنعة الذيع بمنكة وكالدكيك الدي كك وكآن وككم انترائضا الدين فكتنم متم بخطأ ماكمر وَدُنُونِكُم وَالْأَسْبِا الذي كَنْمُ الْسُعُورُ لِعَامِ فَبْلِ كَبُنُوتِهِ عَيِناً الْعَالَمُ كَسِّبَة سُلْطَانِ هُوَى الْرُوحُ هُنِي لِل يَجْنَهُ لَالْآنَ 2 إِنَّا الْمُعْسَدَةِ بِلِلَّالَا أَكُمُ الْأَلْحُ الْآلِكَ نف لمبابن إنطابها من المنطقة وات الجيادا وكتانعا بمواأجساد ماوصيرا وكالياالتخسي مُسْنِكِكُ أَوْلَالُكُ كُنَايِرِ الْخُطَاةِ وَلَكُواللهُ الْعَيْرِجْتِهِ مُغِلِحِتُ بِهِ الكُنيُر الدَّي حَبِنا جِيرِكُنا أَمُوالْأَ بَعُمَالِاللَّهِ اختيانا معالمشيؤ وليغتيه بخانا وافامنامعه الحليسناه مَعَهُ فِالنَّهُ آوَ بِهِ أَوْ النَّهُ عِلْمَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِ عِظَيْعِيَانِعِنْهِ وَشَهُولِنِهِ آلَةِ فَاصَلْ عَلَيْنَا بِسُوعِ و و المشيخ ، فأنابيغ يدخونابالا مَان فَافْرِيْكُ فَانَا بِيعَانِ فَالْمُوْفِكُ فَانَا منظر والاعطية الله والإباعة الإليلا معتقدة

وللذيافا اصغرالظها وجنيعًا وُهِبَنَهُ الْغِبُ المزيع صَاوَلِنَامَ عِيْدِ وَالْعَرِيفُهُو: آلِفُرْزَى وَيُعِ وَأَجِلِ لابُشْرَ فِالشَّعُوبِ بِعَيْ السَّيْعَ دَاكِ الْدَيْ يَعِثُ عِنْلِالَابُ وَالْأَرْفِالْمُزْعَى وَلادُخَلَا مَالَ ثُمُّسُرِكَا الْفِلْ وأوضر لَكَ لَجُدِيمَا مُدِيرُ السِّرِّ الديكانَ الْحَالَةُ عَلَيْهُ الْمُ مَـنْ بِنَوَالْفِرْدِسِيْنِ وَاهْلِ بَيْتِ اللَّهِ الْخُفَالْمُنْبُمُ عَلَى عرالح الروالله الدع لمؤكرات لكريظة رمن أَسَانِيرِ الْوُشِلُ وَالْمُنْدِينَ وَكَازُواْسُ الْبَسَارَيْسُوعِ الْمُنْعُ وكالبنعه وحكمة الته المسلته مراكم بنزلاز وسا وبويييركب النيازيله فبنه فنككم فأمفار سأللن والتكاطير للوبز فالسهاءاله اعتقامنك أفابك هَ اللَّهُ عَالَكُمُ النُّمُ الصَّاالَيْ الْفِيهِ لِنَصِيمُ وُالْمِحِ لَهُ النَّهُوْدِ وَاكِلَهَا بِبُسُوعِ المَسْيُحِرَبِّنَا الَّذِي وَنَلْنَا النِّعُهُ وَمِسْحَنَّاللَّهُ وَح وَلَدَ اللَّهُ أَنْ وَلُو أَسِيرُ لِسُوع المُسْعِ وَالبَالِهُ وَالزَّلْفِي وَالنَّرِي وَالنِّعَدَ مِالاِيمَانِ وَالنَّعَدَ مِالاِيمَانِ وَللَّا فسنبكيم معسرالشون أركنه شعير سناسك أشأك الله الآسام الشدايك لني لجقتي بشتبيكم بغه الله الني عطبتها ويضيك وأفيالو لخع والاست لارذكان تجبالك وأخنواعا زكبح الديابي كَالْكِبْثُ الْمُصْهُمِ الْأَجْانِ النَّسْتِطِيعُوْ النَّغْيُمُو الْخَافِلَيْ سَرِّحُ ٱلْبُوهُ مِمَا فِي السَّمَا وَالْاَرْضِ أَنْ يُعْطَيُكُم اللهِ معُ رَفِي بِسِرِ السِّيْءِ وَلِكَ ٱلَّذِي لِمُ يَظِهُ لِلنَّاسِ فِي إَخِفَاتٍ محلوج تي بصح بغيب كرويقوى يمايون بكروي أَحِنْ وَكَاظِهُ إِلَا الْمُ لِيسْلِهُ الْأَطْهَانَ وَانْدِيا بِهِ مِالرَّوجِ، المخال فيغ ويشرخ الباط فالإيمان وفافو ويجر كى ورالشعوب إسالانده وشركاء وجسد وسركا بالمؤذة أدبك والصلحر واشاشك وسفاه بالوعد باينوع المشير بالنثر كالتصرت أناحك اديما كالسنطيعوا النديكوامع جنيع الاطقاد مامال والفيريها كعطبا ونغدالله والمروض لمرضنع الدوق

فذلك الذي فيوك موالدي معكات الاعلا التمات كَلَّهَا لِبَحِدُ لَكِ لَيْنَى وَمُواعِطِ الْوَاهِبَ وَمُنْكَمَا اللَّهِ الْمُؤَاهِبَ وَمُنْكَمَا اللهِ مصنرم الملاائيالة ومنهم أنبيا ومنهم مبسون وَمَنْهُمُ رُعَاةً وَمِنْهُمُ مُعَلِّمْ وَلَيْ الْمُعَلِّمْ وَلَيْعُ الْحَالَا الْمُعْلَمْ وَلَيْعُ الْحَالَا الْمُعْلَمْ وَلَيْحُ الْحَالِمَ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَلَيْحُ الْحَالِمُ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَلَيْحُ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَلَيْحُ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَلَيْحُوالِ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَمِنْ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُ وَمِنْهُمُ والْمُعُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمُوالِمُ وَمِنْهُمُ وَمُوالِمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَالْمُوالِمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُوالِمُ وَمُنْهُمُ وَمُوالِمُ وَمُنْهُمُ والْمُعُمُومُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَالْمُومُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَمُنْهُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَال مُعْمِمُ مُنْهُمُ مِنْ مُعْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُ والمُعْمُومُ والْمُومُ والْمُعُلِمُ والْمُعُمُ والْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ والْمُعُمُ والْمُومُ والْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ والْ آلمي لهد ولنسائج سكالسن وحتى ورجيعًا سيا ولما فالإنمار بابرالله والمغرفة بيو ونكورك وط إجيامك عَافِلَ رَثِمُا مِكَالِلْ السَّجِرَ وَلا يَكُونُوا وَلَالاً النَّصِّيرِ فُونَ مَعَ كُورِيجِ إِلَالْعُلَمُ عَلَيْهِ عَدِ النَّاسِ أُولَيُكُ الْدُبْتُ بخسالون كويهرا بصلوان كؤواصاده ترفي ويا لنَمْحِ كُلْحِتُ لَنَامِ المُسْجِو الذي عُوالَاسْ وَمِهُ مَ بَرِكِ المستكله وسعف بمطاعرو علفد والمطنة التى بطاحاكا فضوم الكفضالت ونثه المندوعاب لين ميانه بالمؤذو إفول مَعْلَقِ الْمَهْدُ الْوَجُ عَلَيْهُ الْمَرْتُ عَلَيْهُ الْمَشْعَ مندالانكسابوالشغوب النير سعون الطالع وطلام صمارهم وفرمغ بون الماؤلان فيهاالله

والطوك والارتفاع والعنق ويعرفوا عظم ودللني وَيُكلوا حِيْعِ كَالِ اللَّهِ الفادِرْ عَلَى أَن يُوتِينًا وُبِصِنع بساافضأ للأشئاككها وافضاع انسأن ويتمني لفعيه التحاطه هافننا لذالمن فيثينيه بتشوع الشيخ والخماب المورالاباد المدرى ترانى المكرانا الاستربرينا أَنْ يِبُرُوا كَابِجُولُ لِلْ عُوهُ الْمُدُعِبُمُ ﴿ مُعَوَّا صِعِ الْمُلَا فالسيكور فالأاه وكونوانج أبغضكم بعصاما أودف وَانْ كُونُواحُصًّا عَلِجِفُطُ الْفَدِ آلِزُوجِ بِرَاطِ ٱلصِّلْخِ جَنْ تَكُونُوْ اجْسَالُ اواجِنَّا وَرُوجًا وَاحَلَّ كَادُعِبْهِمْ الْحَجْارِ الولجد نجاد عونيكم فأنالنب واجد والانمان في والمعنودية واجت والله أي لكل واجد مفوع ككل وكاربه وفكرن وفاعط واحلاقا جلافة كفار عطية المسيح ومواصب ولدلك قبل تدصعكاك الغناق وسبح تبا ووقي الناس فواهبا وضعون منالما فوالا أنه فانوك فبل الاالان مقاللان

الطّاعِ الذي خِيْرُ بدلوم النَّا اللَّهُ وَكُلُّ وَالْهُ وَخُلِّهِ وغضب وبالغروفاتة فلنزع منكرم حيرالشؤو وكونوارتماج سنة اجلافكر فتابنيك وقليع فيضم عَ بِعُضِ كَاعَفِ اللَّهُ عَنْكُمُ السَّمْ وَنُشِبُ وَالماللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كالإِناآ الاجتا واسعوالان والمودة وكالجنا المسيخ وَبِدَ لَغَسَّهُ دُونِنا قِرَانًا وَدَسِيِّهُ لِلْهِ الْعُرُفِ الطنبي وكالخاسه والعنه ولايدكرن لكيم دكرًا كابكَرُو بالاطهادِ وَلَا الشِّيرُ وَلَا كَالْمُ السَّفَ والهيزوواللغب هيه الخصال لأنبغ أذ فأؤوهم َ الْجُعَلُولِيدَ لَهُ إِلْمُهَاجِ الشَّكُولُونُواتُعُ فُونَ هَذِا رَجُلُ الْمُعَارِيكُونَ إِلَّهُ فِيمَا أَوْعِاشِمَا الَّذِي فعلده وعيلا أؤنان استركة بصنب فعلكوب اللي ومستعدة الخب درواار بضلكم المؤ بكلام التأطف فالمخلف فالشروز بالديج والشقا الاناالذين لايطبعون ولانكونواشكا فيوقف مخ لطلة

لاند لاعلم لملاخل فخلقهم اوليك الذير فطعوا رجام والمافاتف والمفرو والاعاليا الماسة كالمابعيم وَآلَ إِنْ وَانْكُمُ الْمُؤْلِدُونَ فَكَ لَا عَرِيْهُمْ ٱلْسَيْحِ الْكِيْدُ وَالْكِيْدُ وَقَالَمَ عُمُ بدونع أنبوالفنيط كأموء فيبثوع المنهج مل لنَنْبِلُ وَاللَّهِ مِنْكُمُ الْلُولِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّا اللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَّمَواتُلُاضَلالَة وَيُجَلُّدُ الرُّوحِ صَمْرُجِ وَالسِّواالسَّوَ المكرن الدي لخلوص فراته والبرويط برالجوق فلكذا فأطرخوا غنكم الكناب وللكاري الموينكم قرنبه بالجق فانالعضا تعضنا لبعض اغصنواؤلا فانتوا ولانك فواالشمس فغرك اعضكم ولاجعك الجالة الألاغواكم ومرجا رتشوه المض فلايتر والأن بل ايك بيه ووق الحراب الكون المما يعط العيفة والمتلين ولاف وحام اقعا محركلة فغية الاالوغ شروب لوللسا لنكسيب النيريس عولها يغة ولانسخ فواروح اللوء

الأن فاطَيْرُجُولِعَنَّكُم هَرِهِ كَلَّهَا أَعْنَى الْعَصَبُ وَإِلَّهِ وَالْمِلْكِ وَالْشَرَارَةَ وَالْأَفُهُ رَيْ وَالْفُولَ الْبَاطِلَ وَلِأَجْزَتُ مِنْ فَوَاهِكُمْ وَلا بَمْتُ رَبِّ فَصَلَكُمْ بِمُعْضَ وَاخْلِعِنْ وَا الأنشا فالحثبن متمتع شيرنه والبشوا الانشاف المنب الذي يحت دالعلم شينه خالفه حي البين بهُ وُدِي وَلا شَعُونَ وَلا خَالَ وَلا غُلَهُ وَلا يُوالِي وَلاعِمْ: وَلَاعَنُدُ وَلاحْنُ لِكُنْ لِكُلْ وَوَالْكُلْ لَسَغِ الْبُيُّولُ كاصِّمِيا أَنَّهُ الأطهانِ الأخْيَا الزَّافِذِي الْزَّحْةُ وَالسَّهُ وَلَهُ وتواضع الميذ واللبن والإناه وكوتوا بجنيا بعضكم بَعْضًا وَنَعْفِ بَعْضَكُمُ لَنَعْضِ وَأَنْكَا زَيَاجِهِ عَلَصَاجِب عَبْظٌ فَكَاغَفُرُ الْمُسْجِ كَيْلَاكُ فِاعْفُرُ وَالنَّهُ أَيْفًا ا والنوابع منه الاشياكلهاالوذ فالدوالاوالكاك وسلام السير سرنه فطائ والدى عبتم لا بحساد واجبان وتونوان كرواله يولكا ماال يلا وتعنيكم كلحمة ولونوا معاور تعوسكو

وَمَا الْأَنَّ وَانْكُونُو اللَّهِ فَاسْعَوْ الْإِنَّ عَيْ اللَّهُ وَفِي عُمَا وَالْنُونُونِ فِلْكُنُرُ وَالْبِرُ وَالْفِيسَطِ وَكُونُوا خَسِيرُونُ مَاالَدَى مَضِي الزِّقِ وَلَائشًا نَكُوا وَاعْمَالِ الطَّلِمُ ا التحلانا ذها بركونوانصلخ الفها ونفويونه وال الذنعلينة سررايغ يؤذكن والنصام وايضا والاشا كُلُهُ الْعُلَنْ الْمُؤْرِونُ صُلِّهِ وَكُلَّا كَارَمَكَ سُوفًا فَكُونِهُ قَلْدُلِكُ فِبُلِ سُنَّيْفُطُ إِنَّا مُرْوَثُو بَعْنِ لِلْأَمُولَ فَاتَّتِيحُ بَصِيلِك فَانظُرُوا آلان كُنُّ نِسْعَوْنَ الْعِقْدِ وَالنَّظْهِ إِنَّ الإكالحيقال الكالج كحمآة الديرك تأيرون وأرجاجه فأزه يوالانام أتامر سبئة فلذلك لانكونوانا فصرالزك وللزافه والماألدي ومحالرت ولانكونوا سكرو مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَيِّمُ الْمُعَيَّدُ الْمُنْلُوالِالْنُ وَكُلُوا نفؤسه بالمزامير والنسامج واللواالن ففانوي والزوح والمون كالمتناعل كالجيور الشوع السيع لياء والعضع بعث كالمعرف

وَنَوْدُ بُونِهَا بِالْمُزَامِيرُ وَالْنَسَامِ وَأَغَالِلْ وَجِهِ الْعَدْ كَوْيُوْا تَرْقُلُوراللهِ فِي فَلْهِ فِي فَهِمُ اللَّهُ مُنْ فَوْلِ أَقِ فِيَّالِ مَاسِمُ وَمُنَّا لِمُنْوَعِ الْمَسْفِرِ وَاللَّهِ مَالْكِرُوا اللَّهِ آلان مرجها إباائها النسا أخضغ لهؤكلا كالجز المسَعْةِ مَا أَيْمَا الرِّجَا لِلْكُنُّ وَانْسَاكُمْ وَلِانْعُضَنُوْ اعْلَيْمَ مَا إِنْ الْانْ الْطِيعُوا أَمَاكُمْ فَكُلَّ شَيٌّ فَانْدُهِ كِلَّا الْمُنْ الْمُعْدِلَةِ الْمُلْكِ عِنْدَوْنَا وَالنَّهُ الْأُوالْأَلْعُصُوْالِمَا لِمُواطِّلًا لِلْأَجْنُوا وَاللَّهُ لِللَّهُ عَنَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَّانِيهُ العَيْنُ اطْنِعُوا انْيَالِكُمُ المِنْدَانِينِ فَكُلِّ شَيْ المال والمركاجة اللاناس بليطلب سليم ولفوى اللهِ وَمُمُا عَلَيْهُم شَيْنَ فَأَعْلُوهُ مِن لَ فَلَوْ الْكِيرُ كايعُلُ ارتبالكالمايعُلُ النَّاسِ وَاعْلُواْ الْرَبْالْجَوْلُمْ بدلك والعافية فانكم للرب السير تعلور والخيان بح زى عرف والسرف العجامة الهاالارباب اعداقا وعبيدي وشاؤونيهم وكونواعان بان 

الزنيالة الأوليل في الفينيالوبيه ابضراالذيه وميلم عبدا المسنع وبنصح الجين وهي العكرد النامي خِ ٱلصَّلَاهِ عَلَيْكِمْ وَالذُّعَالَكُمُ أَزْنَعُ وَمُوْ أَكَامِلُهُ مِنْكُونِكُ مِرْمِ مُنْ أَنْ إِنَّا مِنْ وَإِنَّا شَاهِكَ لِلَّهِ أَنْ لَهُ عَبْنُ لِبُنَّ فِيكُمْ م بَوْلَسْرِيَ لِمُوالِمُنْ وَطِيماً ثَالْوَيْرِ خُلِجاً عَدِالنِّسَا وحوالد وللاخنا والذركيا وابولس ويقربك المؤمنير بالله إلاب وبريبا يسوع المنبيج ثمانا فأفكو اللاعزج منعكم فحصاحين ومنفر فيحكم الشكراؤة المنطت جببنا ودئماس لغرواالشاعل مُصِلُوابِ أَوْمَانُ كُنْ وَيُلْمُ اللَّهِ الدِّبُ اعْمَالُ الْمُأْتِكُمُ اللَّهِ الْمُأْلِكُمُ الْمُ الاخوة الذيرنكية فاويميان والجاعد الدخ يبنيه وَإِذَا فُرَنَّ هُو الرِّسَّالَةُ الْبِيكُ بَنِّ مِرْكَادُ فِياً وَقُوْهُ مُحْبَتِكُمْ وَصَهُ رَجَالِكُمْ بُوتِنَا بِشُوعِ المُسْفِرِ فَيْنَا وَفُولُوالارُجُنُوسُ اَحْنَفِظِ الْمَهُ اللَّهِ فَلَتَ مُرْتَبِياً. عَارَفُوْرَبِاخِبَارِاللهِ انَاكَمْ يَاأَخُونَ لِلْحَبْآ لِأُنْكِيْتُ بِنَا حَيِّ نَحِيْهُا وَأَنَا بُولُسُخَطِّ لِمُكْ هَنِهِ الْنِسْلِلَةُ ا لنسر بالك كلم فيفط كازكم كل بالفوه ابضا ويروج ببب فاقيك والشرى والنعه معكم الحف للام اَلفُهُ بِن وَمِالطَلِبُ الصَّادِقِ وَانْتُهُ عُلُونِ كَيْفَ كنابنك مراجك وفادتستهم اوبرينا كَمَلَكُ النَّسَالَةُ إِلَاهُ لِي فُولاسًا إِسْ وَصِّلْمُ الْكِلَهُ عَلَى مِبْوْسَ بِهِ وَفَرَحِ مِرُوْحِ الفَالِكِ وَصِرْتُهُ مِثَ الْأَلِمِ مِي الْمُعِبِينِ الْنَهِ عَلَيْهُ وَجَا وَلَحَالِكُ وكان فلي نبيهامن رؤميه وبعث ومرف لكرسمع عضكلة الله وتناواننش تالماويه بهامتع طبخيفوس واناسموس ومرفس واحابيانفط مرود فكل مليه فاع إنا فكوالله والسَّجُ وَالْجِبُ وَالنَّفُد بِسُرْتِيهِ دَايِمًا ابدَاتَهُ

تسالي في عه اك يْلَا عِنْ الْمَعْنُ إِنْ فَوْلُ مِنْكُمْ شَيًّا وَهُ مِيَ الْمُولُ كالأطفاك يمنزلذ مترشه توثوبغ كالكاك كانخف ابْسًا فِبْ كُمْ وَنَنُونَا لِي أَنْعُطْ يَكُمُ لَيْسَرُ يُشْرِكِ كيف كاركب خلاالك عن وكف فللزال السمرعان الله ففط بَل وَانْفُسْنَا أَنْضًا لا يَحْدُمُ أَخَلُونَا ا ٱلأفتان لنَعُبِدُوالله الْجَيَا لَحِزَاذِ نَرْجَو رَابُ ٥٠ والمُهَنْ كُرُورِ بِالْحِوَنِ النَّافَاكِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ أتيام النَمَاءُ بِسُوعِ المَسْفِي الْدِينُعِثُ مِنْ بِالْإِنْواتِ ىلىننانىلاونهائللىلائنفل عَلى َ بِمِنْحُ وَاللَّهُ فَيَمَّ وهُوَيْعَتْنَامِ النِّجْ إِلَّانِي وَانْمُ نُعُونُو رَااحِيْنِا إِنِّ مَدُخِلِيا الْحُزِلِيَكُنُ الْمِلَا وَلَكَا الْإِيَا اَوْلَا قَتُمَنَّا سَيُودُ لَنَا كِيَفَ مَا دَّبِنَا فِيصُ مِنْجُشُرَى لِللَّهُ وَمِالُنَّفِ أَا والبِن وَأَنَّا كُنَّا بِلَا لُوْمِزِعَنِي مِيْعِ المُومِنْبُرِزَكَافِيَهُ كَانِعُ الوَن عِبْلَبْغُوس ثُم يُنكِيْ بِالْجَادِ السَّلَهُ يعبر فؤن إنا إلقابه واجيمنكم كانطلب كايطلب كلاكم بشرع السيخ بالقالمنا ولسنغ بيتنا مريحة الأبُ إِلَيْهُ وَكُنَّا نُنَحُرُ فَأَوْمِكُمْ وَتَبْعِلُمُ ضلاله ولاخاسه ولايمكر ولكركا خسازالله النب المعبد وحساس الذي عَاكُ الملكونة معلي النب المكونة معلي النب المكونة معلي النب المكونة المعلقة ال انافالنوتم عكابش ومحفظ لأنطق لاتكانيا وَعَمْدِهِ فَوَلَمُنَا الْمُمْرَةِ أَنْهَا مَلُولَيْكُ وَلَيْ مْرِيُهُ يُضِي لِنَاسَ بِلَ يْضَيَالِنَّهُ الْدَيْحُ خُرُقُلُونِ الْوَلِمُ لان كُلَّةُ اللَّهِ الدِّي لِمَنْ فِهُ المِّنَّا وَالْخَرْتُمُ وُهَا عَنَا لِإِ تعجيز فشط الغول بالجيراكا ودعائة ولاملنا فطإلى ككلة الناس فيكمن فأواح كالمالج كالمالا الشِّيرَة وَالرَّغُبُهُ اللَّهُ بَشَّهَ لُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يُعْرَالُهُ فَا وانها لنفيد فيكم بالعفل معشر الومنين وانتر بالعربي مِوَالْمَانِوْلِامِنَكُمْ وَلِامِ عَيْرِي مِنْفَ لِوَيْعَالَ أَنْ مُلْسَبِّهُمْ عِاعَاتِ اللَّهِ الْتِي يُهُودُ الْمُسْتِرِيثُوعَ نَحُونَ مُحَوِّمُ إِن وَيُلْلَا اللهِ عَلَى الْحُنا الْمِنَكُمُ

منكم والبَّدَلِيدِ والمُرْبِعُ لَمُورانَالِ فِي البِكَافِ وَصَعْدَا ٱلمَسِيِّهِ وَلاَنَّكُمْ فَالْجُلُمُ أَيْضًا مِنْ صَيْرَتِهِمْ مِتْلَالُدى آجِ مَا لُوامِ الْهِ هُود أُولَيك الدُّرُقَ الْوَارِنادِسُوع. وَجُرِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُعَيْنِ مَعَاسَاهُ الْكُونِ وَالشَّنَّةُ كَافِيكُ مُمَّانُهُ كَالْ وَلَدَ لِك المشيخ وبعك فاعل الأنب الذبه صميمه وعكب أَمَا ابْضًا لَمُ إِصْبِحَتَّ لَهُ سُلُّتُ لِأَعُرِبِ إِنَمَا نِكُمُ اشْعَافًا. وَلَيْنِ يَظِلْبُورُ بِصَى الله وَقِيصَارُوا اصْلَادًا لَجَهِيْع مِن أَن عِسومَ الْجُرْبُ فَيَكُونُ مَا يَعِبُ الْمِلْ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلانْت الناس جن عُونام كلم الشعُون لِعُيوا منك انصرف الجناطم الاوس معندكم فلشوناما تما استمامًا لخطاياهم في أجبر وفداد زهر السيط اللعافيه فامانج كالحون افقد صواايساما منكم وَعَجَنَئِكُمْ وَاحْبَوَا جُسُرِيْكُوْكُ لَنَا فِكَلَّهُمُنِي خ زمَا نِناهَ لَا بُوجَهُنَا لَا بِفَلُونِنا وَفَا جَرَصْنَاعَلَى فَانَكُمْ مُشْتَافُونِ الْمُؤْمِنِينَا كَأَشُتِيَافِنَاإِلَى وُوَيَرِكُمْ النظر و الكوخوه كوجب شبايد ونويتُ عَلَى فقت لأعزن الذكك بكم الخوننا في منع شَدَا بِدُمَا وَعُومِنَا ا الْ فَيْمُ عَلَيْكُمُ الْمَابُولِسْ مَعَ قُواتُعْتَكُرُ فَعَافَى السَّيْطَانَ مُعَلِيمًا نِحُمْ وَالْأَنْ عِبَا أَنْ سُرَافِتُمُوا آلِامًا مِنْ اللهُ فأغي ي يُجاونا وسُرورنا واكليل في والإأني أمام وَايْ كُرِيسَ عَلَيْهُ إِنْ وَدِي عَنْكُمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ مِنْ وَيْوِ سَدَنَا السَّوْعِ الْمَسْفِرِ فِي عِنْدِ وَالْكُمِدُ حَسُّا وَتَعْمَلُكُا نسُرُّهُ بسكباد الإازَّ حَسْرُ الْأَبْهَ الْإِللَّهُ مِلْكُلَّهُ فَالْ ولانالم نضيرًا إِجْبُنِ الْنَعْلَفَ بِالنَّاسُ حَبِياً وَيُوجِهُ ف أنوى وُجُومِكُمْ وَنَكِيدًا فِعُنِصَةٍ إِمَّا نِكُورُولِلهُ البك طمانا وسراخانا خادم الله وعوننا وبشري ابورتنا استوع المشفح بسم أن يبد الكيام والمكرووم السهي إِنْ اللَّهُ وَمِلْ النَّكُمُ وَالْمَالَكُمْ لَيُلَّالُّهُ أَكُمْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا وبرابعة مركل واجدمنك بضاجة وكال وأجد

كالجنك مخن ونؤذكم وسنت ملى كملالوم والطان نفعَ أُونَ أَنْصًا بِحَبْعُ الْلِحُومِ الْنَصَافِلُ وَبِيهِ كُلِّهَا فِي أفذا والله إبيناع ببعج أدنيا بسوع المسيخ انكافيكم وأنااطك المنكم الموكي نفضك والتخبك والوائدوا الله وَكَالِمُعْ مِنْ اللَّهُ وَكُلِّهُ اللَّهِ وَكُلِّو مِنْ اللَّهُ وَكَالِمُعْ مِنْ اللَّهُ وَكَالِمُعْ مِنْ عُرِي سَاكِيْرُ مُفْلِدُنَ عَلِمَ عَالِمُ وَتَكُونُوا تَكِيدُورِ لِينَا يَعِيدُ المنافي المناه والمنافية والمنطقة والمنطقة والمنافية كَاأُوۡصِيۡتُكُم لۡشَيۡعُواٰلِالْفُنِوعِيۡدِ الْخَانَجِيۡنَ لِلَّانِحِيۡنَ لَٰكِيۡمُ و ﴿ وَزَيْنِ السَّوْعِ السَّيْجِ وَإِنَّمَ إِنسَا السَّطْهَ أَرْبَكُمْ وَالْ ولانجناخور الاأجر، وأجب انتعلوا الحوتن اللاب بَوْفِدُ وَنِكُ مِنْعِ الْحَبُ وَنُواعَلَيْهِ كَتَنَا مِوَالثَّاسُ الْوَاتِي الله وَيَكُونُوا مَخْنَفِيمُ لَلْمُ مَا كُلَّهُ وَيَكُونِ كُلِّ السَّارِ مِنْ كُم جَيْنَ وَمُسْلِكَ أَنَاهُ مِلْلِطْهَا وَوَالْكُوامَةِ وَكَلَامُ الْمُرَالَّةُ مُونَ لَارِحالَهُمْ لِأَنَا إِنْ عَنَا لِنُومِنُ أَنْ يَشَوَّعِ الْمَسْنِعِمَا مَصَابِعَيْنَ كسايرالشغوب الذبرلع بغسر فورالله ويعجن يرون مِكِذَ لِكَ مَا ذِلْلَهُ بِالَّذِي رَقِدُ وَالْمِسُوعَ مَعِيهُ مُمْ إِنَّا عَلَى نَجُاوِزُونَ ذَلِكِ وَعَلَى يُعَنِّصِبُ الْاسْنَانُ مِنْكُمْ أَخَاهُ نَحِبُ بُزُكُمْ مِيزَاعَنَ قُولِ زَيْنِالنَّا جُزَالَدِ بِرَيْفِي عَالَى مُعَالِمُ الْمُ عَلِّهِ فَالْأَكْثِرِ لِأَنْ رَبَّنَاهُ وَالْعُاقِبُ لَمُ يَالْأَشْيَا م لانلخة بالذبن وكأفؤا لان بينامامره وتبصون رئيناللا كُلُها كَامْلُنامِ فِ لُهَا فَعَزَا النِّكُمْ وَلَرَيْهِ مَم اللهُ وَسُووالله الْمُنْ مُزِلْ مِنْ الشَّمَ أَفَنَنَّ عَثْ الْوَكُولَ فَي لَا للخاشكة باللظهائ فلبعارك يظلمانه لالانساري كلمز اللبن الواعوا الإنمان المسيخ وعند ذلك بخ التحلفات بَالْقِدِدَاكِ الْذِيجَعَلَ فَهُمْ رُوِّجَهُ الْهِلَّيْوْسَ وَلَمَّا فِي وَفِي أجُانِخُنَطُونُ فَهُم حِيُعًا فِلْخَارِلِنَا فِي الْفَافِيلُولُهُوكُي الاجع فلشم فخاج الأن كتب اليكم لانكور فك للي كون مع زينا في المن المعر العير العيد الفنك وفاعك الله أرج بعضا مخا وكالك بغضابه فالكلام والناألا والتواكن والانصفاليون

المبشف آكر حاجة الكان كني فها البحير لانكم العنون فنكر وبعومون فوحوه حزرتنا افلالم ﴿ نَعِهُ لَوْنِ يَعْنُا أَنَّ مُوْعِرَنِهَا الْمَا يَحِيجِي ٱلْلِصْلَةُ لَا وَيُتَّمَا معنيذ فالمربقض لأجنب مغاعله مروشا لمؤهر وَسُلَكُمْ بِالْحُونَا اذْبُواللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِينَ الْنُ نَ يَحِيدُ وْنَ دُلِكَ مَعُولُونِ لِنَّهُمْ وَهِ لُوْفِكُونِ لِلْهُمْ وَهِ لُوْفِ فَشَكُونِ الفُلُوب وَاحْمِلُوانْفِلَ الصَّعَفا وَيَأْ نَوْابا رُواجِكُمْ فهُ الك بهني عَلَيْهِم النُوَارِيغُنَّةُ كَالِهَيْ الْخِاصُ الْجِيْلِ عَلِّكُ لِّ جَدِ وَتَحَفَّطُوا أَنْجِانِ أَجَانِ مَنْكُم مِنْتَيَعِبْهُا. وَلاَيُفُ لَنُونَ وَإِمَّا انْهُمَّا إِخْوَفَا لَسَمْ فِطْلَعَ بَلِيدُكُمْ وأكيز المصروا وكوكر كانا والضالجات دلك البؤركاللغ لأنظره بعااب انوروفيا دلوم إئساليل وكالناط كور فكارفة آلاز ككابرا لناس ولنكث بغضكم لِبغض وَلكُالجَدٍ الْحِبُوافِكُلْ حِينَ وَصَلَّا لافتود واستحروااته الانتجاب آساك عَيِقِلامِنِيَفَطِبْنِ فَازَالْنَ ثَيَامُونَ مِاللَّهُ لَيْسَأَمُونَ فازه يفي مُستبة الله في في زين وع المسَيْخ ولانطفيًا وَالنَّهُ فِي مُكُرُّونَ مِاللَّهُ لِصَاكَرُونَ وَامَّا يَجُزُالِهِ مِنْ إنياضا وفلنكز إيفاظا بضمايرنا لابسترك زع ألايمان الزُفجَ وَلَا نُرِدُ لُوا النِّقَ إِنَّ وَامْعَى مُوَا الْحُسْبَا كها ومُسْكُولِها جِسَمُها وَاهْ رَبُوامِن كُلْ والمجتبة ولنضغ على زؤوس أبضة وَحالجياه والأالله المرشرندي والله الدالسك بطرك وأعانطه يا لتحتلنا للشفط بمراد فتنا الجياة بالزت بشوع السيفيز ﴿ ذَلِكِ الَّذِي عَاتَ مِسَدِينًا كِالْفِاظَّاكُنَّا أَوْرُفَالِ خِيبًا \* كِامِلاً وَكُلُلْفُسُمُ وَازْوَاحِكُمُ وَاجْتُنَادِمْ الم المعَدُ منعًا: فَلَهُ لَا مَلِيعَ نِعُصَكُ مِعْضًا كَافَلُ إِضْنَعُكُ مخفظ بلالوم المجي رسابشوع المستطالدي عالم فتابضا وبطلا النكريا إلحاني أيكونوانع فوالدبث صَادِقَ وَهُوبِهُ عَلَ ذَلِكِ الْمِ الْحَقِي صَلْواعَلِينًا

وَسُلُواعَاجِهِ يُعِلِحُونُنا بِٱلفُبُكَةِ ٱلطَّاهِسَ وَافَسِّمُ عَلَيْكُم الزِّنِ انْفُرُو السَّالِنْ اهَلَهُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِن وَلَسْ وَسِلْوَانُسُ وَطِيمًا تَا وُسْ الْحَاعَةِ ٱلْسَالِيَّةِ بِنِ الانحكة الاطهار بغة أنتنايسن المشيم معكم المين الؤمنيز بالمله أبينا ورزيا بشفع المسيع التعف معي وَالسَّالِمِ إِللَّهُ إِبْنَا وَمِنْ رَبِّنَا مِنْوَعَ الْمَسْمَعِ ثُمُ إِنَّا ا المجتموة وزوالشكر للتوعنك وفي المجروالخاف كَايَجِبُ لِإِنَّامِ مَا نَ**حُثُم**ِ يِرُدُادُ وَوُدْجِبُ عَلَم بُحِثُ تَوْ كَمَكَ الْنِشَالَةُ إِلَى إِنْ الْوَيْفِي م كالمروبضاجية وليفعزيخ الصالك في اعان وكانكتبهام طميانات الله بحنع إنمان يحتم فص وهوكم المجماد كم وشيل والم وَسَلُوانُسُ وَالسَّبُولِينَ رِكَا إِلَا ٥ اللَّهٰ فَيَخَلُونَ لَهُنَّتِنَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّيلُ النَّسْنَا مَا فَا مَلْكُونِهِ الْرِيسَ الْنَالْمُؤْنَ وَأَزُكُانِ عَلَاعِلُمِ اللَّهِ ادكموا يجبروا نتاولك طالنط وروكان مرائز لعاركا فأختف عليكم صنقا وبنجكم تغنا الترالذين الحالا وعوه أب و مَلا ق النولة تصطهد ونعند طافة زربنا بشائع المسيم والعايه ou calle a pas to وجنبملايكته خريجة اللغالب وكماك وها يكرض للل والما وليك الذبن لريعرفوا الله ومزالان بطلعوا

وَهَ نَعُهُ وَفُولُ لَأَنُ الْمُمْ يُنِكُ لَيَظُهُ وَ لِكُ فِي أَنْهِ ٥ أنجيل رتب إنشوع المشيم فأتم بخرور والمنبر فيلاك لان بزألام فَلَ إَعْ إِنْ إِلَهُ وَلَكِنَّةٌ مَنْ يُولْ أَلَالُ حَتَى كُفّ الأنباكي وخد نيتنا وكالمتحدثة لونه إذاجاً المتحت مِنْ ٱلْوَسَطِجِيْنَ فِي يَظِهُو إِلاَفَتُمُ الْدَيْمُ يُنْ وَتَبُا يَسُوعَ فه بسيه وَنَتَبَبَرُ أَعَاجِ بَهِ مُعُمِنيهِ لِنُصَدَقَ الْمَادَنُا ٱلسَّمْ يُرُوح مِيْدِ وَيُنظِلْهُ بطهُوْرِ عِيْدَ وَإِمَّا مِحَ فَ إِلَى المستزود كالثاكبور ولذبك نصاعلنكم وكاحبر أَنْ وُفَاكُ اللهُ المُوسِكِمْ وَمُلاكِمْ كُلَّهُ وَمُكَالِكُمْ كُلُّهُ وَمُكَالِكُمْ كُلُّهُ وَمُكَ بمحبنه الشبطان كالفؤى والأيات الأغاجيب الْكَادِيَةِ وَبُكِلِ لِلْهِ الْمِأْلِلْمُ الْمَالُونَ الْمَالْكِبُنَ الضابات وأعال الإغانا لفق المخايج إشرزناني لاتهم لم بَعْبَلُو الْجِبَ الْفِسْطِ الْجِيُو الْمِوْلَدَ لِكُ يُرْسُلُ اللَّهُ ٱلمَسْنِجُ لَوَتُحَبِّلُ وَالنَّمُ ايضًا بِوَكِينَا لِمُنَاوَرَبْنَا لِيُوجَى ﴿ وَكِمْ نَظِلْبُ الِّيكِمُ الْخِوْبَا فِي لِبِرْ بَعِي زَيْنِا مَسْفِعُ السَّفِي عَلَيْهِ كِينَ الطُّغْيَانِ لَيُصِدِّ قُوْابِ الْأَمْكِ فَعَاقَتُ إِنَّا الدبن لميُصَدْفِوْ الْمِالْفِسُطِيَرُ نَصْوْ الْمَالْتِيْنِ فَامَّا يَجْفَ وَوَلَجِمْاعِنَالِلْهُ وَالْانْعُلْمُ الْمُؤْفِقِ وَعَمِيرِمْ وَلانْكُولُ فاناحَعْنِفُونَ أَنْ يُكُرُ اللَّهُ كُلُّحْ بِنَسَبَكِمُ الْجُودُ لَحْبَا مرحل يوكد ولامرت الوترة النكاحاتهامنا رَبُّ الأِرالله فد الجنباكم والسَّ طلق المفالة بن الرَّفيج فالله فَلْجُصِرَ بَوْمُزَتِنا فلايطْغِيمُ أَجِنا بَغِيمِ اللَّهُ إِلاللَّهُ وَإِمَانَ لِيَقِي وَلَهُ يُعِالِالْسُيَادِيَّا لَا إِنْدُسْبِرِوا لَنَكُونُوا وَالْمُلْوَانُوا وَالْمُلْوَالِ لسَريكُون لَا جَنَّي كُون العَنْواقُولاً وَيَطْهُرُانسَانُ لَفَطَّيَّهُ الْهُلَّا لِمُنْ رَبِنَا يَسْمِعِ الْمُسْلِمِعِ مُنْ الْأَزُّولِ الْمُحْدِّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إن المالفادد وسنحب عَلَادُ وعَالَمُا وَمُعَالِمُ على لوصابا التي فعلم من كلهنا مشافعة ومر حَمَالَةُ عُلِيْنَ فَهُ يُكُلِلِهِ وَجُورُعَ نَفْسَهِ الْمُفُولِللَّهُ وتسالنينا فأسيدنا بشوع المسيع والعث أبوناذ لاطالني أَمَانُ كُرُونَ أَنْ أَخْرِنُكُم مِن الْأَشْياحِ رَكْنُ عَنْدُمْ

بِناوجِيُثُ كَتَاعِلُكُمُ أَبُضًا بِهُلَاكُنَا نُوصِيَكُمْ فَكُلُّنُ لَا الجِنْنَا وَوَهِبِ لَنَاعَلَ أَبِدِيًّا وَرَحَا ضَاجًا سِعْمَنِهِ مُسُو وللمعذر فأفكم ويثبنك عطاقة ويوعك فالج ومن بُحِبُ بِعُلُ وَجِلْ فُلايطُعَ وَمَدَ بِلَغُنَا أَرْفِ كُمُومًا بَسَيْقٍ إَلَازُ وَإِلْحُونَنَا مَا لُواعِكُبُناءَ أَنْكُرُ بِكَالَةُ رُسَّامًا صَيَّةً السَّعُ وَالسِّبُرِهِ جِنَّا وَأَنَّهُمُ لَإِعَلُوْنَ شُمِّا الْإِلْلَامَا طُيُلُ مَدُوْجَةُ بِكُلِّمِانِ كَاهِي نَدَمْ وَنُسْلُمِ النَّاسِ الْإِسْلِ فَعِرْ بَوْصِ مَ وُلا وَوَنْسُلُم الزَّبْ سُوع الْسُعُوانُ الماكرين فانه ليس الإمال كالجدو الرث ضادقي يسكنواع المرعكية وألكون عنفم والماسخرا هَ اللهِ يَبْتُكُمُ وَيَجْفَظُكُمُ الشَّبِطَالِ الْخَبْتِ فَيَ احتوة فلاملكوامر خشزاله عل وأزكال كالعالج المائية وَاتْفُونَ ﴾ فِي بِنا أَنَّالا مُؤالَّدُي وَصَيْكُم بِعُولا فَعِلْمُهُ لايننى لى وَصَايَانا ٱلَّهٰ فِهُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ فِاعْتِ نُولُواْ وَلَفَعَ لَوْنَهُ أَنْصًا وَرَسْالُهُوَمُ أَوْنُكُاكُمُ فِي عَلَى اللَّهِ وَصِير وَهِ نَا وَلاَخُالِطُوهِ لِعُزِي وَلانتَرَاوُهُ مَنْزِلَهُ الْعَلِقَ آلاح ٱلمَسَيِّغِ أَوْصَيْدَ الْحُوفَ عَلَيْمُ رَبِّنَا السُّوعَ ٱلْسَيْخِ أَنْ عَبِي النَّوْلِ لَهِ حَبِيلًا السَّبِي وَالسَّغِي وَلا بِسَيْدِ باعظومكا بوعظ والله وتالشكم بمبلكم ألشكم كُلْ وَتُنِ وَمُعْلِنَ فِي وَرَتْنَا لِكُونَ عَكِيمَ عِينَ بالوصابا الهاله المنتفي اعتافانكم موقون كيف ببعاف مالاالتكم المؤلسرخطط أأبيدى وهوعلاما بيشته ساواقا لمنه الشعب كتوولم نطعم الجد مكنا المبعدة ومتابل بغدارتنا سنوع المسيونلون منكم طعامًا عَأَمًا مُلْكُنَّا نَعُلُ الْكِنْ وَالنَّعِبِ فَ مَعْ مَيْعَكُمُ بِالْجُوزِ الْمِيْنِ ٥ اللبيل والنهاذ ليلائف في إيدينكم ليسر كلك الله حملت المالة القاينة الفلفت الفيعي المجال أناولكن أزدنا أفعظهم بانفسناما الأكح فأشبه والشخيس كالمالمات وماء

لَانِسَالُهُ لَمُ فَا لَكُونَ لَا إِلَى رَاعَاهَا الانْسَانُ عَلِمَا أَوْمِرْ مِوْمِهِ ا وَفَعْلِهَ ذَا أَلْ كُسُنْهُ لمِنَشُرَعُ للبُرارِ مَل لِلْاَهُ مِوَ أَلْفُتَاكِ وَٱلمَنَا فَفُهُ وَالْجُطَاهِ طِيمَانًا وَسْرَوْجِهُمُ وَالْعَدْدِالْعَاسْرَةِ وَالْعُتَاهُ وَالْنَبْرِلَهُسُوا مِانْفِي أَوَالْدُنْ يَصُونُونَ لَيُامِحُ مِن وَلَنْ رَسُولِ بِسُوعِ ٱلمَسْجَوَا مُرِأَ لِللهِ عَجَيْتُ الْ والنب صربون فهانهم والفسكة والناه والمفلج وَالْمَسْمُ وَيَشْوَعُ رَجَالِنا إِلَيْهِمُ الْأَوْسُ إِنِّهِ أَلْجِيلُبُ وَ الذكؤر والذنوني شرفؤز البناآ الإجزاز المتقذابة وكباللا فبأن الايمان البغة مَعَكُمْ وَالرَّحُهُ وَالسَّالُهُمْ اللَّهُ البُنَا. وَلَكُنْ مُن كَان صَادِكُ الْمِعَادُ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن اللَّهُ اللّ وينتفع المسيغ وبتنا ثمانة فبكئث سالنك وانا المَعْنُوطُ اللَّهِ أَيِّمَنُكَ أَمَاعَكُكُ: وَإِمَا أَشْكُونُ رَسَى ا متوجة المماقد وباارتغ بركافشش وتوضى انشأتا بسنوع المسرعة فوتند أتاى الذي عدد ماموت المتيانًا أزلجينُعَلَم اعُلُومًا مُخْتِلفةً وَلابسُ تَرْشِدُوا إلى واعترن المالدي المالدي والمفترقان والمفترقان والمالة الكجاد بن وفصر الفبابل المولاع الفي أما وها الذالن وَسَتَامًا وَلَكُمْ يُحِمُّنُ وَمَلْوَفِنُ لَا يَعْعَلَنُ دَلِكَ مانسنب المزى لاالقطاح والموتة والإنمار بالله وَأَنَاجَا هِلْ مِالاِمْكِلِ وَفَلْكَ ثُرِينٌ فَيْعَهُ زَبِّنَا بِسُوعٍ ا واتماعابه هنع الوضيه الجث الديكون فالب المشنج والإمان والجت الذي شوع المسفر الكلة بفي وبيه صالجة ومراغان مجيز ومَل صَالَالْكُونَ صادفة وهامل نفثل أنشع السيراناء عَرْضَ فِي الْخِصَالِ وَمَالُوا إِلَا فَاوِيِّلْ لِبَاطِلَةِ الْأَبْمِ أَتَالُوا المالن الخراجي الخطاه الذرانا المالكة لمن أ ازيكونوامع الشنه وهم لابغهون ايفولون ولاما جيئ بن أنا الأول طرود والمنتجيد المانية في وبمارون وَجَيْ عَلَم أَنْ سُنْهُ النَّوْرَاهُ جِسْنَهُ الْ

وَصِرْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَرْشُولَهَا: وَالْجَوْلُ فَعُلَّا لَكُنْتُ مَشَالِاللُّهُ مِنْ فَي مِلْمُ إِنْ لِللَّهُ مِلْكِ الْعَالَمُ الَّهِ يَ النصرت معلالشعن فالمار المجن والالجن الأب لإبنع برالته الدعائري قفك المالحد والعاسط اَزْنُصَالِ الرِّجَالَ لَكُلُّ كَمَانِ وَهُمْ مَوْفَعُونَ لِيُنْكِيمِ لَفَيْكُ أبوالمادامين عماني أنودعك منه الوصية بدغض ولافكر وكداك النشابز كالعفاف عالبي طبها فاؤس كالنوات الافك التعفقت فبل اللباس والفَيْفُرو النَّعَفْفُ وَلَيْكُونُ فِيهُ كُلُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لنعك لصرف الفاكف المستندباء ان وبدرصا لجية وَالنَّهِبُ وَالْجُهَيْنِ وَإِلَّهِ كَابُ إِلْجُتَانِ وَلَكُرُ الْإِثْمَاكِ فاز الدرد فغوام ذاع أم فَانْعَطَانُوام الإنمان شِل الضَّالِحِةِ كَمَا يُحَلِّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ اللَّ مِوْمَا نُرْوَاكِ سَنَدُ دُوْسَ هَا نُولِكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَلِيمُ المَالُهُ وَيَهْ بَكُونِ كُلِّ الْخَضُوعِ وَالسُّلُولُوا وَا الشَيْطَارِلِيُودَمِا كَلَايِفُ مَنَا وَالْمَالَ لَلْهُ مُلْكُلُّتُ اتعام ولانصيروانسا المعلها بالفلنكؤ وداعية أتنب النفري الطلك لأالمته وبالشافة والنضيةع والشكزع الناسج بعاع الملؤك والعظمآة العلو فأزادم جبل فلأوتغره جوى ولميطع احرالكماه عِلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِعُ مُعْوَى لِللَّهِ وَالطَّهَانُ فَأَنْهُذِهِ طِعَتْ وَجِاوَزَتْ الْوَصِيَّةُ الْمَنْ عَلَقْ الْأِنْ وَلِادِتُهَا الْمُ الإشا ازهم فأمواع إلامان والطهارة والعفا المصلة والمستداللف المعاللة فسينا الذي أننخي الناسج بعا ويغب لوالم عرف الجواللة والتدام وَالْكِلْهُ صَادِفْهُ اللَّهُ أَنَّ أُنَّا شُنَّهُ أَجِنَّ الْمِنْتُ يُسْتَهُ فَغُلَّا اشكه علاضا لجا وفكب أن كو الفسيس والوسيط بنرالله والناسر والمنان والشيخ الذيب كأفسه في فكال كالجد شهادة جاآت وفي بُوْجَلُهُ يُدِعِيْبُ وَمَنْ كَانْهُ لِلْوَاجِوْجِ وَمِنْ فَهُ وَ

وَلِتَكُولَ أَشَمَامِينَكُ مُنْكُ أَنُّ لَهُ لِيرَاةً وَاجِنَّ وَاجْسُ تَدببُربَبُته وَبنِيهِ فَأَنَّ لِلْنُرْبَجِ شُوْلَ لِمُنْمَةً بَكَيْسُبُونَ لنفى سِيمَوْنَدَةً صَالِحَةً وَيلاَجَهَكُمْرُةً الْحُرُجُ فِلْ إِنَّهُ الْحِ ببشوع المتنفئ وفأنك تبث إليك مكنه العضايا وأنا إَرْجُوْا أَنُ أَوْمُ عَلَيْكَ عَاجِلًا وَأُرْبُلُأُ لَا يُطَالَ عَلَيْكِ أَنِّ نَعُ لَمُرَكِفِيَ سُعَ لِلنُعَالَ عَلَيْ فَيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُوُدآ إِجْ قِ السَّاسِٰدِ وَجَعَّا أَنْ سَرَّهَ الْعُلْ لِلْعَظِيمُ وُ دَاك انْهُ نَحُكُم إِلِم مَا يُونِبُورُ بِالْأُوجِ وَنِرْآالللهُ لَا يُكِيُّ وسترث والآئم والمزبع العالة وصعدا ليالشاة بالجبر والزوح بقولت دلك مراجا أفي الأزمينة الاجبئن يفارؤ المتا النشان ويتبعون لارفاج ألفا وَنِعْلِيمُ الشِّبَاطِينِ هَا فُلا الْنِينَ الْمُنْ الْوَزَّ لَا الْمُنْ بالشَّكِ لِالصَّادِبُ وَيَنْطَعُونِ الْإِفَكُ وَيَبْلُكِمُ محرقة فيم ومنعور والنزوج ومحتنبون الطعم النظفا القد للنفعة والشكر للنريوم ون ويعون

منيقظ فالضمير عَهنُون متوقر مُحتُّ للغُرَاعَ الْخَبِير مُلْهُ مُ عَلِّشُرُهِ الْحَبَّرُ وَلِانْسُرَعُ مَلُهُ إِلَا لَهُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ بكؤن فواضعا ولانتجابا ولانحتاكمال ويجسرنك يبينه وَزُنْهُ مَا يَكِدِ وَكُلَمْ وَعِلَالْطَاعَةِ وَجَمْيُعِ الطَّمَانَةِ فَانْدُاذِ أَكِالَ المعجني والميرية بعدي وكالمكون المعادية والمراكبة والمكون حَدِبُثَ الَّإِيمُانِ لِيُلَايُسُ كُيْرُ وَبَغَعَ فَعُفُوبَ فَ الشبطار وسبع إبضاأن كوركة شهاكة حسنةم المخالفتن كأوله عاريلة كفع فالعاد فدفح البل الشيطان والشمامسة أبضا فثا للكنوالغما ولا بكي والمكالم والمسائن والالكونوا مُلوك الاكتانين شرب الخثر وَلا مجبو الكشالين بك بنمت كُون تالايمان بتيخالصة والامرافعة التعجنوا الولاومع كذلك بخلفون كذاكانوابلا لوم وكدلك النسكاأ بضافل يحتن عفيفات يقظات بضورُونَ النوات وكالهي ولايكن كالكُ

الانشبأونشاعل الكيكون فالكخام الكاكالجيد واخنفظ بنفتيك وعلك والوعليها فانك أتفعل دلك بخي فَسُلُ وَالْمُ يُرِينُهُ فُونُكُ وَلَا تُنْهُمُ وَالْسُحِيْ بَلِ أَطْلُ لِلْنِهِ وَعَنَّهُ كِأَلَّابُ وَٱلْأَجِدَائِثُ كَلِحُونِكَ وَالْجَلَّاثُ كَلِحُونِكَ وَالْجَلَّا كالأثمان والشبابات الفنيان فحانك بكل النقى وَاكِيهُ الأَوْلِمِ لِللَّهُ الْمُعْرِجَةِ فَا وَامِلْ وَأَنْكَا مُنْفِئُ مِنْ ارُملةً لِماسُونَ اوْسُؤْمِنِينَ مَلْسُغُولُوا وَلِاوَبِتِبرِّ وَا بالأجسّان المأهُلَّةُ بَيْمِ وَبِعْضُوْ أَحَفُووَ أَيَا بِعِمْ فأنَّهَ لَا هُو الْجُمْزُ الْمُثَفِّرِ أَعْدَا اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وحيثة فان يَجَامَا اللَّهُ وَجَرَّهُ وَهِي الْخِنْهُ ﴿ الْخِيلَةُ اللَّهِ لَيْكُ والطلبات والليل والنهان فاما التح فأنك فالماله مفلمانك وهجته فامرهنه الطبقة انتكزيد لِوُمِ وَلِاعَيْنِ وَانْ كَانَ احَلَّ لَهُ أَفَّادِتُ وَلاَسْخُا. الْكَانُوامِ أَهُلَ لِلْمِمَانِ وَلَمْ يَعْمُ الْصَلَّمَةُ عَمَّا هرومذلبالإنمان وهوائتكم الدريسون

الَلِيْ فَأَنْ كُلَّا عَلَوْ اللَّهِ جَسَّنَّا لِبِسُ فِيهِ شَيَّا مَرُدُوكُ أَنْ قِيْلُ فِسْكُمْ وَلَكُنَّهُ سِنَفُنَّا فُسِ كِلْمِ اللَّهِ وَمَالَضَلاهِ فَانْغُ إِلَهُ مَنِهِ الأَشْرَا إِخْوَلَكُ مَكُونَ الْمُمَاصَادِقًا السوع المسيئ وإنشوامع داك بكلام الاثمان ومالعلم الصَّالِجُ الدِّي عَلَيْ فَأَمَّا أَجَادُ بُثُ لِعَابِوا لِسَّحِيةُ فَجَنَّهُا. وَدَوْتَ مَفْسَكُ مِالْمِنْ فَانْ ثَكُ بُهُوا لَحْسَكُ الْمَالَوْجِ رَمَانًا . يسيرًا وَالبِرْ يَرْجُ فِكُ لَتَّى وَهَالْمَعُ ذَلِكِ مِعْلَالِجِيَّاهِ · فِهَ أَالْتَانِ وَمِدَالْمُنَعِ: وَالْكَلْمَةُ صَادِقَهُ مُسْتَاهِ لَالْفُنُولَ مِنْ أَجُلُ لِكُنْتُصَبُ فَلْعَسَ لَإِنَّا نَيْجُوااللهُ الْجَيَّالِدِي هُوَيَجُيُ آلِنَاسِجِهُ عَا وَالمُسْرِطَ صَّةً عَلَمَ فِي الْوَضَايِا وَالْمِنْ مَا وَلاندَعُ أَجَلَّابُهُا وَنَ جَلَاثُك مُلْكُونَ فَالْأَلْلِي مِنْ فَالْفُولِ وَالسِّبْرَةِ وَفَيْ لَوْدِ والايمان والطهان ووأصب على لفرأة إلى خوت في وعا الطلكة والنف لمرولانها وزيالية والتنك التي أونبها بالبني ووضع لوالفستسية وادرش

وَاحْتُوالْارْمُلْهُ اِذَا اَخْزَهُا مَرْلابِنْفُطُرِيْسْهَا عَنْ سُبْنُ كَيْكُو ٱلبِيئَةُ ٱلْأَرُامِ لَا لَجْقَاتَ فَأَمَا ٱلْفُسُوسَ سَينَةُ الْيَ نَوْجَفُ رَجُلُا وَاجِلُالْعَيْرُ وَيَشْهِدُ لِمُ إِلَّا الذبر جسنون الشبرة فلنُصّاعف في الحرّامة باعُ الْهِ جَسَنَهُ وَكَانَتُ مَل رَبُّ الْأَوْلادَ وَاوَنَا الْعُما اللهُ وعاصة الدبن يُنصِبُونَ للصَلافِوالنعلم فأن مَعْسَلَتِ الْمُلِمَ الْفِدْيْسِبُنَ وَنَفْسَتْ عَزَالْضَبِّفِبُن فَعْتَ الكشتثنا الكنائ يقول لالكر آلة وروالدراس وقد الهُ وَكُلِّعَ إِضَالَةٍ وَامَا الْفِلَ لِمِنْ الْمُوالِمُ الْمُعْدِينَ الْمُوالْفِعْدُ الْمُوالْفِعْدُ الْمُ يشخب الفاعل حرنه ولانف لاستعابة فيشكن فالم يحسَرُنَ على السيخ وَيُودُن أَيْتُ وَفِحُ الْحَالِ الابشَهَآدُ رَجُلْبُرُ إِوْثَلْتَهِ وَاتْ الْدَبُرَ يَخْطُونَا وَعَقُوْنِهُمُ طَاهِرَةً قَامِهُ إِذَا لَهُمَا ثَمُ الْأُولِ فَعَلَنُ عَلَى دُوُوسِ لَلَا لَهِ نَعْ سَايِزُ النَّاسِ أَصَّا وَيُوفَنُّونَا أنضًا الكَدَّلَ مَع تَطْوَافِينَ فِمَا سُرُ البُوْتِ لَالْعُلَمَ وأناسلك الله وستتن ابسوع المشيؤوم لايحنه الحسلفظ فلأن يكبر أالحكام وعلب المصطفيئن أزنج فظفرة الوضاما ولاتشبوطي الإباطيل وبنطفز عالابنيغ وانااخ الأب السي ولانعل شي بيب ولاتحاما في ولانعاب م ازَيْ وَوْجُرُ الْهُلَالِمِ لَا يُعِمْنُهُنَّ وَبَلِدُ وَالْمُولَادُ بَلُكُ عَلِي إِنْ لِنَرَاسُهُ وَلِانْسُورَ بِلَاكْ فَعَ وبدرويه فأنن ولامح العكقم عليوالياء حطايا غيرك والجفظ تفشك بطها زفر ولانشك يستب المنزوم والله الأن فدبدًا الشاج الشات الماتولين الترب بسيرامل لترامل المراسف يفك بالميك الالشطان فانكاز كانشان والوسين وَاوْجَاعُكِ الدَّائِمِهِ:قَازَعِ لَا تَاسِيعُ الرَّحْطَايَاهُمُ والمؤمنات ازامل فليخفر ليلامن كلاعلالينعه معتروفة فشبغهم المحوضع الدبن ومهم اناش

يَتْبَعَهُ خَطَابًا مُرَاسًا عَا وَحَكَالُكَ ٱلْأَعُا الْاضَالِحِيُّ ﴿ أَيْضًا هِ مَعْرُوفِهُ وَمَا كَا زَعْهُ مَا مَسْتُورًا فَانَّهُ لَا بَغْنَى وَإِمَّا اللَّهُ مُنْ مُ مُرْكُرِفِ آلْعُنُودِيَّهِ فَلَمَّ مَنْكُولًا مَارْبِابِيمِبِكُلْكَ رَامَةِ لِللَّايُفُتِرَى عَلَى شُمِ اللَّهِ فَكُنِيةِ م والذبن الم ازماب مؤمن لابنها وتواليم أد هراخيهم والإنمان بل وذاد واحنه مهم افصاروامومنبن واجتا ومؤلا والديريسريون منفيخة للممكن فعلم مقذا واطلب بيواليهم وانتحال كالمعربة لتعالم اخز ولايك نوام الكلم الصير الذي فوكلار رسالسوع السبع ومن الم ملهوشفن الحذال وبطلك الكلاء آلذي يندبان الجينك والشقاف والافنوي وسوالزاع المسفن عَلَالُهُ الْمُنْزَلِ فُسُدُنُ الْأَوْمُ وَجُرْمُوا الْفِسْطِ ويصول بفوى للدنجانة فساعد محولات

الزنسالة إلتانية الخطئ أأق تَلْيَنَ وَهِم الْعَسَدِ الْجَادِيَةِ عَسَسَرَ مِنَ وَلَسْ رَسُول بِسُوع آلسَيْءِ مَشية اللَّهِ وَجَوْعُكُ الجياء الدى بسوع المشيئ الطيمانا وسرالإراجبب النغة والزئمة والشلام مزابقه إلاب وريبا بشؤع المشجرتم اتباشك والقدالذي لأه أخك مرتبراياتي بالنبة الخالصة انباذمن كأك فضلواني ليلاوماك وَاشْتَاقِ إِلَى رُوبُنِكِ وَادْكَنْ دُمُوعَكَ لِأَمْنَ إِسْرُورًا بما يخطؤ ببالح والهمايك الضيئر الدعظ أوثلاث حِـدْنِكْ مِنْ قَبْلِ لِيَدُنْ الْمُدَّى الْمُولِيْفِي والنااغار الله فيك أبضًا ولذلك الكرك النابرية الله الذي ك وبوضع بدى كيك فار الله بخطيا رفح الخوف بل روح العُوهِ وَالْوَدِ وَٱلْمُوعِظَةِ وكلانسنخيش ضهائة زينا ولامتحانا ايضا ألذي امااس بره تلاأجنا الشرورم النشرى فعوة المدالني

كَنَسِّ عَلَا بَوْمِ ظَهُوْرُ رَينا بَسُّوْعَ كُولِكَ الْدَى عَظَ<del>رُ وَ</del> وَقُنِهِ اللَّهُ الْإِنْ لُلْفُوكَ وَخُلِهُ مَلِكُ المُلُوكُ وَرَبُّ الإنباب ذلك الديه ووصك له عَمَا لَكُون السَّانِي حِدُ النَّوُدِ الدَّى لِابْفُدُ وَاجِدُ مِنْ لِنَا النَّوْ الدِّي الدُّن وَامِنْ وَ وَلَمْ يَوْهُ أَجَلُ مِنْ لِلنَّاسِ وَلِابِسْتَطَيْعِ أَيْضًا أَنْ عِرَاهُ ذَلِكِ الْذِيلَةُ الْكِلْمَةُ وَالسُّلْطَانُ لِلَّهِ الْأَبْدِينَ فِي فَ وَاوْصِلَعْنَاهَا مِهِ الدِنْيالايُسْتَكُرُوا فِي مَعِمْ وَكُ ينكلواعل ألعن آلدى الكلان عكيه على المدالج الذي لِعُطَانا كُلِّ شَيْ بِنُوسَعِ عِناه لزَاجِنِنا وَأَزْبَعْ لَوُ اعَالاَصَالِجَةُ وَيَسْنَغُنُوا بَالْاَفْعَالِ لِمِسْنَهُ وَمَكُونُواْ سَلَيْكَ بُرْبالاعظا وَالْوَاسَاةِ وَبَضِعُوالانفُسْمِ إِسَاسًا صَلِكُ للهُ وَالدُيْرَعِ لِينَالُوا آلِجِياةَ الْعَجِيصَةَ ٱلْبَافِيةَ بَاطِبُهِ اللهُ مُنْ فِطْمَا السُّنُودِينَ وَالْمُرُبِّ مِنْ مَاعِ الأباطيل ومرفضان في العلم الكادب فأزاله يطلبون فيفلواع الإيان والنقة معصرامين

أنَى رُوْمَتُهُ أَنْصًا طَلْبَهِ مِأْجُهِمَا وِمِنْهُ جَمَّى وَحَدِيثِ مليعطة رضاأن بصب النهدة مرضيد بالفرخ المالين كاخله عامس وفالع وفي ذلك منه مع وفه صَعِبْعِةً وَانْكَ ٱلْاَرْيُ إِلَيْهِ فَإِفْرً بِالنِّعْ الَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مسنوع المسند وانظر الأشتاالتي معنهامي شهاد سهود كنيرة فاودعه اللنائر الوسين الدين فيدون عَا أَرُيْحُ الْ اعْيَرُهُ أَيْضًا السَّادَكُ فَقُولُ الْأَلَامِرُ كَنُ يَصَالِمُ لِلمَسْقِ السَيْعِ: وَلِيسَ أَحَلُ مِعَنَدُ فَيْنَعِينُ بالمورالعالم ليرص الذي المخسية وأرجاه فأجكه كالأ ورنيال الفلزوالالليال المناهد على الشينة وسنع للخراج الدى لإأن الكل أؤلام مان الم مَا اوْلُ وَلَيْعُطَكُ رَبِنَا أَخِيدٌ فَكُلَّ فِي إِذَكُرُ بشمع المسيوالد فأبعث من برالموات دلك الذي وسركة اودعل الفين والدعاجر الشرود يج لويًا فحاعل الم وروك كلف

أجَلا وَدَعَانَا بِالنَّعَا الطَّاهِينَ إِكَاعُالِنَا مَلَ حَسْبَنِهُ وَيعْمِيهِ أَلْمَ وُعِبَ لَنَا بِيسُوعُ السَّيْخِ قَبِ لَأَيْمَاكِ العالمنن وظهرت الأربطهور بجبلنا بشوع المسفي الدي أبطل المؤف وسركا المباة وافضى العطاء بالبُشْرِي آلَةِ وُضِعَتْ لَمَامُنَادِيًا وَرَسُولًا وَمُعَلَّا الشِّعُونِ وَمِجُلَّهُ اللَّهِ اَجْعِلُهُ لِهِ ٱلبَّلَامَا وَلا استخماأنا فيد لإتاعوف مراكمت وانا أغلم المُفَادِدُ عَلَيْ إِنْ عَفَظُ لِمَا أَوْدَعُنَى إِنْ دَلِكِ السَّاسَوْمِ الله الكريسة والدالكام الفيد الدي في المان والإنمان وأكجت الدى فبنسوع السنيخ الحفظ الودبعة الصالحة بروخ الفئين الدي الخاص السب نعرف هذا الله قد الصرف عن اله والم الديماسيا الدبويهم فوكاؤس والماحانوس فليعط ٱلنَّابُ ٱلرِّمَةَ بَبْتِ الْمُنْفُورُونِ فَانَّهُ فَد أَجِسَ الْمُ مَازُاكِمْ وَالْمِنْ فَيْ مِن لَانِكُ وَالْحِنْدُ

طماماوسرالياب واساس الله ألوته والم والمهدا الخاتم والربيع الله لمنتث وففة ولمناا جناك لتن فسنب ا ولياهُ وَكِلَ يَهِ عُوالِماسِمُ الرَّتُ يُعَادُّونُ الْاثْمُ وَالْلِبَتْ النبغيث ليئالوا فرايضا ألجناه ألتي يشفع السنع الحَيِيرُليْسَ فِيهِ الْيَدِالدَّهَبُ وَالْفِضَّهِ وَفَظَ مَلِ مَع مُعل اللَّذِينَ وَالكُلِّهُ صَّادِفَهُ أَنْ عُنَافَدَ مُتَنَامَعُهُ والية الحشب والجؤو إيضا فبغضها للكوام وفي فسنغ يامع فوأن في مكرنا فسندلك معدوان للهوان فأرطه أجَ تَفْسَهُ مُرِهَ فِي الْفَالِحِ بَلُونَ فنج كفرفا مع فسيكفر ساهو أيضا والمجركم في اللَّنْفِيًّا للكرَامَةِ يَصْلِ لِمُنْمَةِ زَيْهِ الدَّهُوَعُنَّةُ لَكُل بد صُومُ فَيْمُ عَالِمُ اللهِ وَالْمُحَالَ لَا يَعْدُرُ سَفْفِ الْ عَلِصَالِجِ ﴿ الْهُرُدُمِ جَيْعِ شَهَوَ إِنِ ٱلصِّبَا وَاسْعَى وَ كُرُهُ مَا مِنْ فِي إِلْ وَلِنْدُومِ الْمَامِرَةِ مَا لِيلَا بِمُأْرِفًا ٤ طَلِبَ ٱلبِرُوالإِمُمَانِ وَالْجَدُوالِسَّلَ مَعَ الْدَبُنِيَ عُوْنِ ف الأفاويل المرابع فيها والانتكاس الدويس محي الشم الرب مقلب بغن وسنحب المنازعات الشعبه ولبعنك أزيفف تغسبك الكاك فتام التوفاع الولاادب فيهافانان فلم الهانولد الفياك والسنطك ملاحك ويفطع بكلفالج فاستفامته والحنيب لعِبَيْرِم عَهُدُرِينا أَرْيُعَالِأَنَ بَلِي كُون مِواضِعًا لَكُلُ كلام الباطل الدى لانفع ويه فال الدري الفونه يويد اجهد ومعلاً ودوانا وليؤدب بالنواضع الذب كثيرا فنفاقه والماكلان سراد الاكلة التي يُبَازعُونه ومَارُونه وَلَمَالُهُ مُرُونِتِم النَّوية فَعَلَّ تلت فلنعلق بالكثير واجده ولايموهوما وب للن ويوفظوانفي سمين في السَّيطان الديهادي وفيلاطوس مداز اللنان صلاعز الجواديفوان لانباع مجتنب واعرف هن المضلفان فالآيام المجرن النَّ فِيَامَهُ لَلُونَ فَانَكَانَتْ وَيَعَلَّمُ اللَّهُ مَا المُنازِكَ إِنَّ الْمُنازِكَ إِنَّ الْمُنازِكَ إِن

نعلني وسيربى ومستني وايماني واناتي ويؤدب وصبرين وحفدى والامي وتغرف مااخلك بالطاكية والقرفييه ولينظرا واعتمد فاستث معان شيدي وتاك البلايا كليها وكل النائجة سَفُوَى إِنَّهُ إِنَّ الْوَالِحِياةِ بِيسُوعِ ٱلْمَسْيَةِ بُضَطَّهُ أَيْف وَسْرَازُالنَاسِ وَضِلالَهُ بِرَبِهُ وَن فَشَرِيمِ لَيْضِلُو كاصَلِوا مِفَانَبُتُ انْنَعَامُ الْعَلْيَ وَشَفَّنْتُ وَفَاعَلْتُ مِنْ نَعَ لِنَ وَانْكُ مِنْ عِبَالِكَ قَدَاعِكُ أَشْعَالُكُ أَشْعَالُا مقدَّنَّهُ نُقِيدِ رُعَلِ أَنْ يُحَدِّدُ لِلْجِياةُ لِلإِمِ إِنَّ الدينبَنُوع المَسْيُع لَانْكُ لَكَانَكُ الْمُعَالِّيُكُ الْكُ مويج والنغلة وفالنفوتم والاضلاح والنادنب وَالْبِرِّلْكُوْنُ أَرْخُلُ لِلْهِ قَالَتُنَا مُشَنَّعِلًا فَكُلَّعَ عَلِي ضالج وأوصيك فتأمرالله بستيا الشوع المشيخ المرمع بأزيد بزالا عياقا لاموات فطهور ملكوك ناد بالكلية وقرماات فيهجيها في وفت داك

مستاي ومندق تعبه تكون لناس فهانجنب لنفوشهم وللمال مفخوين مستكيرين مفتريتين كا يطيعون باهرها كاللنع متجالين تلعب لشموامم مُسْتَبُهُم يُورُ مُبُعِضِيرُ الصَّالِجَاتِ يُسُلِيَعُضَهُمُ بعضا مستعلين منعظين بجبون الشهوات اشد مِرَالِحُبُلِلَهِ وَعَلَيْهِ شَيَرَمُعُوي اللهُ وَهُمُ لِفُونَاكُ ا جاحية وأذر واللهن فهوقت الفاعل محتك فمنت وأوليك الدبن بخولور تنزالبيون ويستون النسا المطوئ التفاق فينسن فت الكاشهوات المخلفة وهرسعان فكالجن ولايعدرون على ازَيْفُهُ لُوالِ عِلْمُ لَجِقِّ مُنْكَ فَطَةٌ وَكَافًا وِمِرَّانًا أَسَّ وموالت موسر البي كذلك مولاء ايضا بقاومون المخف أناش ضماير في فاسدة الفيامز الإنمان وارتف اواوانف لمزاأ بأاسفه فهرطاه والكلاجين كاعرف شفه اؤليك أيضا فاماات ففد المعت

طماماوس للهاشد للعنامة والماطبية يتوسفان وخضنه المأفشس وَانْظِرُوعَاالَكُنْبِ الذي خَلْفَنُهُ فِي طَرُ وَاسْعِنْكِ قَرْنُوسْ فَأَتِ بِهِمَعَكَ وَمِالَكُنْ وَالْصَّحَهُ لِلْكَاتَجُهُ خَاصَه فَأَزَالِكُسُنُدرُوسُ الْجَلَاثُولَ الْوَلِينَ سُرُوزُاكَتْ يُرِهُ بِسَعِينَ إِنَّهُ أَرْسَا مِافْعَ الْهِ وَأَجْدَرُهُ انت ايضًا فانة شديل المناصنة لنا والمقا وسنة لِنُولِنَا وَلِمُ مَكِنُ مَعِلَ عَلَامِنَ الْأَجْوَةُ فِي أُولِكَ لَا مِنْ وَاحْتِهَا حِي مَلْ مُرْكُونَ جَيْعَهُمْ وَلَكُنُو اَخِنْ وَالْمَاكِ مَانَ سُتِلَى قُل فَامَرِ الْ وَقُوَّانِ وَيَضُونِ لِيَعْمِينَ السُّونِ الانشاد وبنشامغ بيج يناقاق فديجون من الأسدالقاني وبعثن تستدي وكالمسو رَدِين وَيجَ بِبُن فِمَلَكُنْ وَالْتَي فِالسَّمَاءُ هُلَّا الذيله الجن إلى آبد الابديز المبن الوواالسّام على ويستقلا وأفلوس وأخل بت السيفوروس وقليح لف ارسطور بع ونتيوس الماطر فيمون

وَحِينُ وَفِينِهِ وَوَجْ وَوَنِي وَالْوَرْ بِكُلِّ الْأَنَا وَلَيْمَا فانه سَيِكُونَ وَقُكْ لابِسَهُ وَرَفِ إِلَيْعَلَمُ الصَّعَ وَكِنْ ههوا به بخيد بون لنفوسيم المعلن بأهساح سمعفر وَيصُونِ وَإِذَا ثَهُمَ عَلَ لِحَقَّ وَمُهُلُونَ إِلَا فَرَافًا تِ ِفِكُنِّ أَنْ بَعْضَانًا فِكُلْثَى وَاخْزَلُ السَّرُوْنَ واغيل بكلكبنز الذاعي وائم خيصنك واماأناألان المَا فَا يَسَاقُرُبُ وَفَاحِصَرَوَقُكُ زَوَّال وَفَاحِاهِلُكُ والمستنب المنافية المتنبئة والمتنبئة والمثن الأراكلي للبير الخارين تبدي والك البَوِّعُ الَّذِي مُعَوَّا لِمَاكُمْ آلِعَدُكُ لَبُسَ وَيَحْدَى فَطَابَلَ والذبرا كجنواظهؤن أيضيا فلبغنيك أزنفيه على عَاجِلًا فَأَنْ دِيمَا سُفَّا مُركِينَ وَحْدِي وَالْحِبِهِ لَكُلَّا آلعًا لَمُرْوَمَضَى لِلنَّمَا لُونَهُ فِي وَانْظَلِّو ۗ أَجَّوْنُسْفُّونَ والغلاطية وتؤجه طبطش والداماطبته والمابغي مَعِي لُوفًا وَحُدِلُهُ وَافْلِمُ مَعَكَ مَرْفُسُوفًا يُدُيِّصُ لَيْ

ومرالعكدد ألتانيه عشب مِن بَوْلُسُرِعَ بِنَالُاللَّهِ وَرَسُول بِسُوعِ ٱلسِّيمِالِمُ اصْعِيَا اللَّهِ وَمَعْرِفَهُ لَكُوَّ الدِّي كَنْفُوكَ اللَّهِ عَلَ رَجَّانِكِمَا فِالْالْدِي اللهِ وَعَدَمَا اللَّهُ الصَّالِحِينَ وَالْ رُمِينَةِ الدُنْبَا وَاظْهَرَ كُلِينَهُ فِي إِنَّا لِهَا بِيُشَرَّافًا . اناهاالة أوتمِنْتُ اناعَلَهُا مِامُواللَّهِ مُجَبِّنُ السِيطِ طيطس الابرالجو بإتمان الجيع النعة والتحقوص مِ اللَّهِ إِبْنَا . وَمِن يَنَّا يَسُوعُ السِّيرِ جَبِينًا . أَعْلَمْ الحَسَلَمَةُ لَهُ مُسَلِّرُ الْمُصَلِّرُ الْمُعَالِّمُ وَزَالْنَافِصَةُ وَبْعِبُمُ الْفِيسُهُ مُنْ مُنْ الْمُعَالِمُ الْفِيسُهُ مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِ اوصيتك متولا لومعكنه فكاربع المرافواجا ولدسون ومون لاستون وليشردو عجانة للعضعون فازالفنه أسرعتن والمتعرضافع مِسْل وَخِل لَهُ وَلا يُونِي إِلا أَوْ يُعْسِهُ وَلا

حَمَلَ الْمَهَ الْمَالَةُ الْتَاسَةُ الْمِهُمُ أَمَانَ لَهُ وَكَازَحَتَ مَا الْمِرْدُومِ فِي وَحَازَحَ مِنْ الْمُؤْمِنُ فَي وَالسَّمِ فَعَرِدا مَا السَّمْوُسُ فَي وَالسَّمِ فَعَرِدا مَا السَّمْوُسُ فِي وَالسَّمِ فَعَرِدا مَا السَّالُ السَّرِيلَ فِي وَالسَّمِ فَعَرِدا مَا السَّلَ السَّرِيلَ فِي وَالسَّمِ فَعَرِدا مَا السَّلَ السَّرِيلَ فِي وَالسَّمِ فَعَرِدا مَا السَّلَ السَّرِيلَ فِي السَّمِ فَعَرِدا مَا السَّمِ فَعَرِدا مَا السَّلَ السَّرِيلَ فِي السَّمِ فَعَرِدا مَا السَّمِ فَعَرِدا مَا السَّمِ فَعَرِدا مَا السَّمِ فَعِيلَ السَّمِ فَعَرِدا مَا السَّمِ فَعَلَيْ السَّمِ فَعَالِي السَّمِ فَعَلَى السَّمِ فَعَمِدا مَا السَّمِ فَعَمِدا مَا السَّمِ فَعَالِمُ السَّمِ فَعَمِدا مَا السَّمِ فَعَلَمُ السَّمِ فَعَلَمُ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ فَعِيمِ السَّمِ فَعَلَمُ السَّمِ فَعِيمُ السَّمِ فَعِيمُ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ فَعِلْمِ السَّمِ فَعِيمُ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ فَعِيمُ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ فَعِيمُ السَّمِ فَعِيمُ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ فَعِيمُ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ فَعِلْمُ السَّمِ الْعِلْمُ السَّمِ السَامِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَمِي السَّمِ السَّمِ السَامِ ا

بالشهام و فعالي سألمات ما تباوا في الماس المور مناع و الله و المعداء عبدات المؤلف و المعداء عبدات المؤلف و المعداد عبدات المؤلف و المعداد عبدالله و المعداد ا

وَلِالِي وَصَامِا الناسِ الذينَ بِعِصُونَ الْجِقِ فَاتَّكُ شَئِ بَغِ بِاللَّهُ عِبَا فَامَا الْأَجَاسُ لَلْهِ بِاللَّهُ فَاتَحَالُ الْمُعَاسُلُونَ فَا لَكُمْ اللَّهُ الْمُ ولاستر كأنشئياً لفينا بتل بالنه وضابتهم محسب بِعَةُ وُنْ بِالْهُمِيَعِي وَفُونَ اللَّهُ وَهُرُ مِكْرُونُ وَبِي الْحَالَمُ وَهُ بِعَضَاعَ بُرِمُطِيعَ بِنَ وَانفِيامِنَ كُلَّ عَلِيمَالِجَ وكآران مابجسن مالنغلم القعيز وعلم إِنْ كُونَ لِلْأَثُنَاءَ مَنْ عُطْبُر بَضَمَ يُرْهِمُ وَإِنْ يَكُونُوا اعِفَاحُكَمَ الْمُعَافِلِهِ مَانِ وَفِي الْوُدِ وَالْمُبْنِ وَكَدُلِكُ الْعَايِزُ الْصَاعَلَهُ أَنْ كُنَّ فَاللَّهُ الْرَحِينَ الدى بخل لفغوى للله وكلايك وتمامات ولايكن مَعَوَمَاتِ الْمِنْ فِالشِّرْبِ مِن الْحِيْرِ الْكِرْمُعُلَّاتُ المُسَاتِ مُعَفَّفاتُ الْفُتياتِ الْمِبْيُن الْوَاحِين والنابهن ويكن جثاث طاهرات متمني مصلحة بوان ومحصعون لعوه والانعرى اخَنَّ عَلَى كَلِهُ اللهِ فِي بَالْ قَالَمُ الْمُلَا لِمُنَاهُ مَا الْمُلَا لِمُنَافِدًا الْمُلَا لِمُنَافِدًا

يَكُونِ مُنفَوِّدًا وَلامُحِيرُ النَّهُ لِلحَمْرِ وَلا تَكُرُّبُ لَهُ فَسُرِعُ إِلَّالِصَّرْبُ وَلِاَمِعًا اللاِرْبَاجِ التحسّه بليكوز يختاللغ رَا وَبكُوز يُحْتَا للصَّالِجُاتِ وَبِكُونَ بَادَّاحَ بِرَّاصَابِطَالنَفْسِيدِ عَنَالِشِّهُ وَإِنْ مُعْنَنِيًّا اللَّهُ لَهُ كَالِمِ ٱلْإِمَانِ لَبَعَّلُهُ ۗ عَلِى النَّهُ زَيِّهِ بَعِلِهِ الصَّحِيرُ وَعَلَّا نُوبِيعِ الدِّبْرِيمَارُونَ فانكتبرام النابركي ضغون وكلامهم ماطك ويَصْلُونُ فَافُوبِ ٱلنَّاسِّ وَلاسْمِمَا الذِّينِ صُمْرِب أهل لحنان أوليك الذبريخق أرفشد افاهم فالمُثَمِّيَفُسُدُ وُنِ بِيُوْمًا هَبُرُهُ وَيَعَلَّمُ رَمَا لابنبعي طَلْبًا لِلْأَرْبَاجِ المُطْرِحَهِ وَقَدَقَالَ امْنَيَا زُعْهُم وَي وَ بَيْتُهُمُ أَنَّ الْفُلِّ وَيُطِينُ كَالُونِ فَكُلِّحِ مِن وَاللَّهِ سَباعُ حَبِينَة وَبطُونُ بَطَّالَهُ وَهَنِ شِهَا فَ ضَادِقَةُ لِأَجْلِ ذَلِكُ وَتَحْهُمْ تَوْسِعًا شَدِيرًا لِيكُنَّا المجافي الإنمان وكابسترسكواالي فاوبلا في

وَالنَّهَا وَنِهِ لَا وَكُنُّ كُرُّ الْمُ إِلَّهُمْ الْمُنْعُولُ وَيَطِيعُونُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ ال الرووسَ أَوَالْمُسَلِّطَانِي وَأَنْكُونُوا مُسْتَعَالَ وَكُولُوا مُسْتَعَالَ وَكُولُوا عَلَصَالِجُ وَلاَيفَ تَرُواعِلَ إَجْنِ وَلَا بِفَنْ لِلوا بِلِي كُونُولُ وَدِيْعِبِرَ الْهِ اعْفَافِ وَلِينَظَهُ وَطِيبُهُم وَسُهُولَنَّهُم فَ كُلْ الله النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ اللَّهُ الْمِثَّامِ فَالْ فَكُ كناعبردوى وإي ولاسمع ولاطاعة وكانطعى وَنَظِلُ وَكُنَّا مُنْعَنِدُ بِنَ الشَّهِ وَاتِي خُلَفَةٍ وَكُنْا مُعَلَّا اللَّهُ اللَّهِ والشرور والجسد وكتابعضا وكارايضاً ببغض بَعُضنَابِعُضًا فِلَاظَهُ طِيبُ النَّبُ مُجَبِّنًا وَيَحْبَمُنَهُ لَنَزَبِاعُ الْمِادِمُ وَلَمْنَاهَ إِنَالِ رَحْمَنِهِ خَاصَةِ الْجِيانَا بعَسْلِلاد الثّاني وَيَغَيْلُ بدُرُوج الفَارُسُ النَّا فَاصَدُ عَلَنِنام رَغَنَا وَوَفَضُلِه بَبِد بِنُوعِ السَّيْحُ بِنَاء لَنْكِ زُرِيعُينَه وَ كُون الْوَارِيْنِين لَوَ الْجِيافِ الْلَاعِهُ وَالْكِلَهُ ضَادِفَةً وَمِهِ إِلاَشْيَا أَخِنَا فَكُولَا فَتَ ايضًا تُؤِيِّيهُمُ وَنُقَوِّهُمُ لِيُغَيِّهُ الْتَعْلَقُ الْعُلَاصَالِيةً

مِثْهُ مُن فَالْمُسْ أَيْكُرْ عَمْ بِمَا ثُمِي حَلِي شَيْ وَاجْعَل نفسك فياستان كأشئ المير الاغال الضاجك ولنحن كالمناك ونغلب كالمجيجة عفيفة غَيْرِفِاشِلة لِلبِهاوِنْ الْجَالْ كَيُخْزَى الْذُبُ يُضَا جُدُّونا وَبُقَا وَمُوْنِنا الْحِلْرِيقُ بِدُوْلِيقُولُوا فِينا شَيْإِ إِنْ عَلِي مُ لَكِمُ الْعِنْدُ لَازَابِهِ فَكُلُّ وَكُلِّ وَكُولُوا اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ خِلْبَتُهُمُ وَلايكونواعُضَاهُ وَلايَسُرِقُوا بِل ليَبْدُوا مِجِنَّهُ وَصَلاحِهُ فِحَالَثَى وَفَلطهَ رَيْغُهُ اللَّهِ عَجُيْتُ الْجِيْعِ النَّاسْ وَهِي تُؤذَّبُنا لِنَكُفُو بَالنِّفَا قِ وَالِشَّهَوَاتِ الْعَالَمِيْتِ وَنَعِبُسُ فِي هَذَا الْعَالِمُ وَالْعَمَافِ وَالبِرْ وَنَفُوى الله اِذْ يَنُوقَعُ الرَّجَا الْمِالَكَ فَالْوَ مجدالله العطيم ومجنبنا يشوع السيد الديبك نفسه دوننا لينفذ فامرك الم ويطهون لنعيية شَعبًا حِربُكُ فَالْأَعَالِ الضَّالِحِينِهِ تكارعن الأشا ووركل وصنه ولاترخص

ٱلرِّهِ الذُّالِ فِي لِمُوْلِ وَمِي الْعِرَدِ إِنْشَالِيهُ عَشِيرٍ. المنح الذيزاليئوابالله فارتهنع الاموره حبروانغ للناسن واماالمسابل كجاهِلَه وقِصَصْ لفبابل مِن وَلَوْلِ اللَّهِ مِن مُن وَعَلَمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ إِلَّى اللَّهِ إِلَّ اللَّهِ إِلَّ اللَّهِ والممازاة ومجاهية الكنبه منتكما والمننغميها فاتذلارنج فنها وهيالجك وأماا التحل كأهيال إذا مُ الْمُونَ لِجِينِكِ الْعَامِلُ عَنَا وَالِلْجُاعَة الَّهِ عَنَا وَاللَّهُ الْمُعَا عَدَالُحُ عَنَّا وِعَظْتَهُمْنَ ۚ وَاتَّذِتَنْ وَلَمْ يَعْظُوا جُنَعْبُهُ وَاعِلُمُ بَنْ فِهِ النَّعُدُمَعُكُمُ وَالسَّالُمُ اللَّهُ النَّاوَمِن بَسُعِيًّ ازَّمَنْ كَانَهُ كِلَافِهُ وَمُنْعُنَّتْ خَاطِ وَهُوَالْمَبْدِبُ المسَيْعِ زَنْنا عُما قَاشُكُوا لَمِي فَكُلَّجِينَ وَأَذُكُولُ لنقنيه وإداوجهن الذك أركاما وطوجيفوس في الفي المنظمة المالك ويجتبال الأسكا فليعنك انظنتن البهفية المدبئة لانظهمميك بسوع المسنئ ولجمتع الأطهاد العدمين لنكوث النيئواهُ مَاك وَآمَا زانا الكائبُ وَأَفِلُوا فَاجْرِضُ إِنَّ سِرْهُ إِيمَانَانَ مَفْوَى لَلْأَعُالِ الصَّالِهِ وَمَالَكُمُ تَحَيِّرُهُمُ اجتَّ لِالْجُنْاحُ الْمَعَكُ إِلَى شَيِّ وَسِعَلِمُ الْدِيْعُ مِ العُدِيِّ وَفَدِي مِنْعِ الصَّالِجِ الْبِينِيْنِ عَالَمُنْسِيْعُ لِنَا أَنْ يَعِلُوا عُمَا لاَصَّا لِجُهَ فِي لاَشْتِيَا الْقَيْضِ طَوَّ الْبُهَا . واللالنه وراغطها وعرائكيرا ادجنان أئيلا يكونوا بغيرتما إزجيبهم معية ويالبالشام افروا اسُنَواجَ الأطِهُ الْأَوْلِي الْخُلِقَالِهُ عَلَيْهِ الْخَصَلِهِ وَالْفَعَلِيَّةُ السَّلَامَ عَلَى كُلِّن عِبْنَا فِالْآِمِ إِنَّ الْنِعَالَ كُونَ عَجْمِيكُمُ بالمسني وأزافض كالوصايا التج كالحق فالما الجنة فأقطك البك فيعطلنا الماتوكس الفافا كِلْمَالْمَالْمُ الْمَالِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُلَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُلْلِمُ اللَّاللَّالِمِل شيخ كافلاعكرفك واناالان سيو بيشوع الطيطش عليد انطامانلين والشبخ للدداما ابدا

اعُلِم الْكُنْفِعِلُ مِثَّالَاثُمُ الْقُولُ إِلَى وَأَعْدِدُكُ المسيخ وانشَفْعُ اللك وإسى المنت والسراناسية معهَ المِنزِلا فانْ لَرُحُوالنافِعْيُ الْكِرِيضَلُوانِكُمْ الذى قد كالطبط إلك زمانًا وهو الان فالعُرُلك وك وَمَرْفُسُ وَارِسُطُرْخُوسٌ فَدَامًا وَلَوْفًا الْمُعْنِينِ جِلَا وَقِد وَجَمُنَاهُ الَّذِكَ فَاقْسِلُهُ لَقَاعُ الْكُولَالِ وَفَلَكُنُكُ الرِّبُ الْمُسْكَلُمُ عِنْدِي لَهُ الْمِنْمُ عُوصَاك ب يغذرتنا يسُوع المسيح معاروا جعمريا الحوه فَ وَنَا وَالْبُشْرَى عَلَمُ أَجُبُ أَنَافُعَلَ شُكًّا دُونَ مِشُونَاكُ ليلايكون إجْسَانُكُ كَانَّهُ عَن قَهْرِ مَلْ مَوَاكِ وَعَسَاهُ. مَعُلِهَ ذَا افْنَرَقَحَ بِنَامِنُكَ لَكُنْفَيِلَهُ مُوَيَّا لِلْيُرَكَالَعُبُ كمك التساله الفلمون وكاب بَلْ فَصَلُ مِلْا عُبُنِ وَاذَاكَانَ لَا أَخُرِيثُ فَبَكُمْ صِعْبُ حبب عامن رؤميه وتعث بعيا بَلِي لَمَا يِعِينُ فَلَيْهِ مِن حَقَّ مَلِكَ ٱلْجَسَن وَحَوَّ الْإِمَانَ معاناسمي والسج لله داعا أنك ب وينا فات كنا شيخ كافافيله كانك مُفعل والا واركار خَنْرُك سَيُااوَكارُ لَكْ عَلَيْهِ دَيْنُ وَالْجِسْدُ لِكَ عَلَىٰ وَكَا الْحَطِّ كَنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَنْهُ لِيُلَا اقُولُ إِلَى الْكِسَفَيْنِكَ أَيْضًا وَآجِبُكُ بلي المخاستيج مِكَ فِي مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّافِي المكيخ واتما هبت اليكب كالثفني بطاعنك وفانا

باالله إلى بدالأبد الفضيب السنفير فضيئك إجتب البزوابغض الإثمال للشكك الله مونور وا المك بنفز للغرج أفضائ من جميع المجابك وقال الصَّابِادَنِّ مِنْ الْبَدِّي وَظُعْتُ السَّاسِّ الْحَالِمُ وَالسَّمَا خِلُوْ يَرُيُكُ مِنْ يَوُلِّنَ وَانْكَ يَاقِ وَكُلَّهَا ئَيَانِ كِ الْفَهِيضِ وَتَطْوَيُهُنَّ لِلْحِيِّ الزِّدَانِوهُنَّ ينبذل وانت كالن وسنوك لن قطع ولكن مِ لللايكة قال الله له قط أحليه عربين حتى اصَعُ اعْدَالْ عِنْ مُوطِعَ مِنْ لِكَ الْمِسْرَ الْلِلْالْمُ الْرَفِي يرسلون لخنكة مجالان عبن اوراندا لجنام وَلَدُ النَّجُرُجُ فِوْفُونَ أَنْ كُونُ أَشَرَهُ أَكُمَّا تَجَعُظُا ماسعنالللانشفط وانكانيالكا النطف بهاغ إندى الملايك ونبث وتحفق وكلي شيغها ونعر ألقاغ وف الدران فارتلف الما والمنكالمرب أرتقاونا بألانوزال معتان

ن سالنه ولي العبر المناف وقير العبدد الرابعية عسد وَإِنْوَاعِ هَرَهُ وَاسْبَاهِ شَتَّحَكُمُ اللَّهُ أَبَايِنَاعَا ٱلْسُن والانتيان أنهالته ووقفة الأيام الأحبره كَلْنَابِا بُهُ إِلَّهُ وَهِ عَلَهُ وَارْتَالُكُلُ وَيَهِ حَلَقَ العالمبن وه وضيا منه وصورة أزلبته ومسك الجنيع بفؤة كلنه وهوبا فنومه توك تطهائن و حَـِطْانَانا وَجَلْنَرَ عَنْ مِبْرِالْوَظِيْرُوْ الْعُلَى وَفَاقِ الللايكة كولهذا الفداد كاأن الاشالدي ت افضَّل إِسْمَابِهِ فَنُ مِنْ لِلْلَايِكَةِ فَالْ اللَّهُ لَهُ قط انْ إِنِي وَانَا الْيُومُ وَلِدُنَّا فِي وَأَنَّا الْيُصَّافِيهِ والخالون أدابًا وَيَكُونُهُ وَلِي إِنَّا أَوْعَنُدُونُ البكر والالعالم قال فلأنه للمنه ليجيع ملابحة الله وامَّاقال اللَّذِيدَ مَكَنا لَهُ مَلَا اللَّهِ مَكَنا لَهُ مَلَوْمُ لِللَّهُ أَرْوَاهًا وَحَلَّهُ فَالْأَنْوَةَنَّ وَقَالَ فِلَّالِينَ لَيْسَيْكُ

المُوتَ بدَ لِكُ لَا جَدِينِ عِنْ اللَّهِ وَكَا رَحِيْلًا اللَّهِ وه التياريان النطوي اووعيها وتحففن عيا الديبيد الكان والكائير فيبله وقلاد خل مِرْقِبَلِ الدَّبْنَ سَمِعُومًا مِنْهُ أَدْسُمُ لَا لَنَهُ أَخَمُ الجيرانا أكثيرت ان كل راست الفرالالامن ويجقوا فوالمربالايات والعايب والعوك فخلفا مَانْ ذَلِكَ الْدِي فَلَيْنَ وَاوْلَيُكِ الْمُنْ فَالْمُولِ المنوعد المتفاوته التظهرت كإنينه باقسام رفح الفان هُ حِيْعًا وَلِعِلَّا فَلْدَلِكِ لَهُ اللَّهِ مُعَالَكُمُ مُعْلَمُ إِذِيُّهُ والتيالونها المشتيبه ٥ وَلَيْشُ للالالمَ أَخِصُعُ الله و عابلة إنَّ النَّهُ وَما سُمِكُ الْحُونَةُ وَالْمُلَحُكُ وَالْسُطِ العَيَّا لَمُ الدَّى فِيهُ كَلَّمُنَا فِللهُ كَاشَهُ لَكُ الجاعدة فوقال أيصًا أنّ الْوُنْ عَلَيْهِ مِتُوكَالًا وَقَالَ الكِلْكِ وَقَالَ مَرُهُ وَالانسَانَ لَذَى ذِكْتُ فَ ايضًا هَا أَمَا وَالْبُنُونِ لَانْ رَاعُطَا بِهِم اللهُ وَلَانِ والزالانشاز الديعاهاتة نفضته قلاكمر البين شيركوا في للزوالكم واشترك موانفيا اللديد بالخ والزلمة تؤجنه وعااغال عمده الاشيآة ليطل بمؤنه والمسلطان لوت م يدين إن أن أو الخصعت بحث قلم يه كل ي الذي فوالشَّيْطِانُ وَيُطِّلِقُ أُولَيُكَ النَّمْ عَافَهُ فيغن فولد اخضع لدكل شهو الدلم مدع شيا الوائم الكؤت الشنعيك وافج بعجالهم وخضعوا له فأما الأنطبيق وي الأشاكلها الاقف العبودية وليس اللايكة المناكث وتعجتن لذ والماال عائضة قلناكم الملاجلة ٠٠ مَلَ الْمُا احْدَمِنُ وَرُجُ الْمِهِمُ وَلَوْ الْكَبِحُولُهُ الْكَ فعنك ترى الديشوع مراجل الممؤند والمجد يتشته بالخوته في المحل حماوتان والشرف موضوعا اعلى اليه وقد ذاق

لانعاطه كافآلغضب ليؤرالة مفرفآلفف اجسيا بمامونا وواب الله ويكون بخضا لخطايا ٥ ﴿ حَرْبَ مِن إِلَهُ وَالْمُعَانُونِ وَعَالِمُوا عَمَالُ مِ الشَّعْنُ الانَّهُ عَمَالُهُ وَاشْالِهُ وَاشْالِهُ لَهُ مِنْ الْمُرْبُ العيرضنة ولهناسائي فكالكالم المفاق والكالم وَ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَالْإِنْ الْحُورَ الْطَهُرُونَ الْمُرْجُونِ اسَعُبْ تَالِمَ فَ قُلْفَهُمْ وَلِمَعْ وَفُوالسَّعَا فَكَا الصَّمْتُ م السَّمَ أَنِّهُ النَّعُوةِ انظِمُ وَالْأَهَدُ النَّسُولِ عَظْيُمُ "بغضِبِ المهم لا بِلْ خِلُونِ رَاجَيْ فَعَى رُواْمِا الْجُوَيْنِ أَ و أَجُوا زَامُ انِينا يُسُوع الْمُسْفِخُ الْمُؤمِّنِ عَاجَلُهُ فَيْكُهُ وَ مِيْلُ وُسَهُ وَإِنْ أَعَلِكُ أَيْدِيهِ وَمَعَدُ هَالْفُطِّل ازيكوز لانسان كم قلب قاسى لايؤمن ويباعد كنبرًا مرجعة وَشَى كالرَّحَرَامَة الَّذِي بَنِي مِ الله الجي وللن طالبُوا نعُوْسُ ﴿ حَرَجُهُ مِهِ اللَّهُ أَمِنِ ٱلْمُثِّتِ أَفِصًا مُن مُنْيَانِهِ ۚ فَأَذَّكُ لَ مِبْتِ النَّالَا اللَّهِ عَلَيْكُ لَ مِبْتِ النَّالَا مَادامَ فِالْمُنِايَوْمُ يُمَمِّي فِمَّا الْكِيفِسُو النَّبَاتُ منكر بطغيا والخطية والأنقلا حلطناما السوان المُبَيُّهُ وَالَّذِي بُنِي الْكُلُّهُ وَاللَّهُ وَانَّمَا الْوَجْمُ وُفِّي عُنْ أَلَا لَكُ وَ إِلَا لَهَا فِي وَثَنْشِنَا عَلَى هَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَا الدِّت كَالِهِ مِتْلَامِ بْدِالْامْنِ لِلشَّهَا دَهِ عَلَى الصّادِقْ كَاقَدُ مِنْ الْيَعُمُ الْأَنْ مُنْ عَمْ مَوْتُ أَوْ ٱلْأُمُورُ الْحُكَانَتُ مُرْمَعُهُ إِنَّ نُصَرَعُلِي لِيهِ ولانفسوا فلويكم لأشكاط وفكر الدين كالموقة و وَامَّا السِّيهُ فِيثُلِ الْإِنْ عَلِيمِينِهِ وَاحْمَا بَيْتُهُ عِنِ واستغطؤه البسرجية يعالد بن يخطوه البسر معشوالمهبين أزاعنص البووتيت علىد عُمُوسَىٰ وَوَيْهُمُ الذِّن يَفْاعِلْهُمُ الْعِينَ · مالذاله والأفغار برِّجاله إلى المنهي فأن روج الاأوليك الدبر لخطفا وستعط عطائهم والسوا الفكرقال اليؤم الكم شيغتروه لانفسوافلوا

كَلَيْبَ فَوْقَ إِنَّ وَافْقَدُقِالَ الْبُومُ إِنْ مُعْرَضُونَهُ وَالْمُومُ الْسَعِيمُ فَعَالَمُ الْمُ وتوعلى أفسر الايك خلوا والجيدة اللاعل الكليك الناف مَا يَعُنُهُ وَا فَانْ كَمْ وَلُوا أَنْ أَنْ عُرَيْنِ فُولِ كَازِلَ الْجِيمُ ١٠ كَمَيْطَيْغُونِهُ وَقَدَنْرَى الْمُمَّالَمُ الْمِيسَنْطَبُحُوالْحُلْ الدريك رئيك رئيل كالمتعالم والمتعاللات الكيد الأنم ما يُؤمنُوا فلغنا و الأنعشي الاُسْتَاتَ لِشَعُبِ اللهِ ثَابِتُ فَاجِمْ وَكُوْ فَكُواكُ ثبات العلقة وخول تُلجِنهِ يُؤْجَدُ إِنَّ الْمِنْكُ وَاحْدِوفَيْكُ الشَّرَاحَ هُوَايْضًا مِزْلُجُ الَّهِ فَلِمْ فَأَيْدُ لِحَبِ الْمُخْلِلَقُاعَ لَلْاحْوْكِ فَأَنْ حَرُّ فَهَرُوا كَمَا بَشْوِّ الاُن دِانَ وَخُلُ اللَّهُ الزَّاكِ الزَّاكِ اللَّهُ اللَّ أُولَيْكِ وَلَكِنَ لَمُنْفَعُ أُولُنُكِ الْكِلَّهُ الْمَيْمَعُومًا بِإِمْ اُولَيْكِ الْنُهُنَ لِمُنْعُوا لَكُنْ كِلَّهُ اللَّهِ جَنِيَّةً المرتك ومنزعة الماين مالدبن معوها فالمالج فاعلة وها عَرْضَ مُن يَعِد فَي بُن يَكُ الْمَقْرِفِ إِنَّ فِيَلِهُ وَالْحَادِينَ وَالْمِنَّا وَعَلَى الْأَنَّ قَالَ كَا الفَسْرِقِ الرُّوجِ وَالْعُرُونِ وَالنَّمَاعِ وَالْعِطَامِ فَلَمْ الْمُ دارك لفلون وولانها وهمها استام عينيه افتمث بغضن المكرلا بدخل الحيي وهاج دوالاعمال اعَالُ أَلَّهُ وَقُلْكَانَ عُندانِكَالْحَالُ كَاقَالَ فَ وَانَا هُ يَعِينُ عَرِيعُ عِلْمُالِنَا وَوَيْعُلِ أَنْ لَيَا تُبْنِسَ السّبت أزالله استراج فاليورالسبايع مزجيع أخباز كيبر ليسفء المشيع ابن المعالدي صعبارا اعماله وقال هاهناانه لايدخلون الحبي مخل السباه فلنشت لامالا أزه وليسرك ويساخان الذفككار في سَبِيكِ إِلَى يعظما بعض الناس ولم لايسطنع انالم مضعفا الهومي وكال شي مثلنا ماخلا الخطتة ومطاعات الأن بعطاا والاالاولو النريش وابها لاجم يطيعواصا ويصع لذلك نؤم احربعد دما يطوال

والم والم المن المناطقة المنابعة المنافقة المناف بوجوه ممسهم الكرسيغ دو لنطعر الانطاع والتحديق لهُ وَاجْيُبُ إِذِهُ وَابُنَ عَلَيْ اللَّهُ مِنَ الْأَلْامِ وَالْحُفِ النعنة ليكؤن لاد النعني المنعن المنتف النافية الدى فاسَا يُعَلِّمُ الطَّاعَةُ وَهَحَمَّ لَا ثُمَّ وَكُلَّ كَلِمُ الْمُهَاجِّ الرِّيقُومُ مِن النَّاسِ وَالْمَانِفُومُ لِلَّاسِ وَالْمَانِفُومُ لِلَّالِ وَصَارَجُهُ مِعْ النَّهُ وَيَسْمُعُونِكُ وَيُطِيمُ فِينَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عِلْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عِلْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عِلْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَل التاس وملهله عنوالله ليقزت الفرايز والتاج الاك تدجونتاه الله رئابس العناز شيبه عَنِلَ لِمَطَامِا وَبَقِيلُ زُانِيَضَعَ بَفُسَهُ وَيُلِأُمُ مِلْكُمُ الْفُلَالِ ملكنيزادَاق وَأَرْتِ مِلْكِيْزِادَاوَعَدَا الْكُلْمُرُ وَالنَّابِهِ مِنْ الْدُرْزُ لَاعِلْمُ لَمُ مِنْ أَخُلُ اللَّهِ لَا يِسْ الْفَعْدَ عَظِيْمٌ وَلِغُسْمِ وَ لَصَعِكَ حِلْ لَانْكُرْصِرُ مُضَعَّفُ لذَلِكُ كَانِيكُونِ مَجُفُوقًا أَنْ لِكُونِ كَايْقَدَّبُ عَنَّ كالسِّمَاعِكِمْ وَفُلْكُنْمَ عَفُونُو لَأَنْ كُونُوالْمُعَلِّنَ آلشَّعْبُ كَذَ لِكَ يَقَرَّبُ عَنْ نَعْسِهِ لَحَظَايَاهُ. مِ الْحِلْزِلْ لِيَمَانُامُنُكُ النَّهُ وَلَلْعُ لَمُ وَلَكْتُ وَلَيْسَ لَحَدَيْنَالُ الْكُولَمَةَ لِنَفُيْدِهِ الْلَّمَرَيُكُ فَقُ الانتخاجيل علواأة الكت الأولع مبتل الله كادعَ هَوْنَ هَكَ نَاللَّهُ فِي السَّالْمُلَّكُ كالمالية فقلص مغناج الالتضاء لاإلى نفْسَهُ المِكُون رَيْنِسْ الحسبادِ وَلَكُوْمَ لَحَهُ اللَّهِ الطعام الغوى وكالفنا طعامه اللبر اليش قَالَ لَهُ إِنْ إِنَّ وَإِنَّا الْمُؤْمُرُولُكُ مُكَا يَقُولُ معاكلام لانة طفار في فاقا أالطعام الفوي دوموضع اخر انك المن الحيرا الله المراسبه ومالتهام والكال لاتمه فدفون فلاتقاد ملك نزاداق وحبركا لابنرا للخ أيضا فلكات جواسهم مغرفة الخيرة الشرمه فانات النائع الدا يفَرْبُ الطلَبَ وَالنَّصَرَّعَ بِخُوارِشُكْ بِوَدِمِقِعَ

المربوع والانعترف كمحضلا جيكة مفنة كالمرالسن والنات الحمالة اولعاكم وبدو مِنْ الْجِيَاهِ وَأَرْجُ الْمُطُوِّمُ لَا لَكُنَّ الْمُحَامِدِ أنضغوا الساسالخ للنؤيد مرالاعالكيت فبصتع اعالكم وودلم الدعاط وتموه ماسميان والإنمار المته ومعرفة المغردتة ووضع البن بماست لف خواص كالإطانات وعلم ويستانفون وللن است والمنوم في الانواب والنصاب وَعَرُ يَخِي أَزُيكُونَ كُلِ النَّانِ فَكُرِيطُهُ مُذَا بِالدَّبُونِةِ الْإِبْدَةِ فَانُ إِدَا لَرَتُ فَسِنَعُ الْهُذَا الإختهاد بعبيه لكالق بالأنجاء اللسكري لكر لأبغ بدرالني الوالضنعة مرزة وداقعا وكانض واولانضا بوابل ونوام فنادبر بافليك العَطِبَةُ التِياجِيَةُ رَتُّ مِن الشَّمَا وَقَوْلُوا مِعْ يَدُّ الذبريام أنجم واناتكم ضائوا ورثه المؤعف وقع الفائن وتطعن اطبي السات فَازِ لِنَهِ يُمَا لِدُوعَاتُهُ اللَّهُ وَلَمِينَ مَنْ اعْظَمْمِينَهُ وَقَوْةِ الْعَلَمُ الْمُنْهَعُ ازْيِعُ وُدُوا فِي لِخَطِّيَّةِ الْبَغْيِ لَا ۗ يقسم بهزافسم الله بنفسيه وقال انت بالكان بريكا للتؤيد وج في أويصلوالرالقد البه وصيف ومكثرال تصنياط مراركه بما تجايه وقبل ولا الازم التي شربك المطرّ الدروك المماء مَوْعُودَ رَبِّهِ وَالْمَانِجِلْفُ النَّاسُ إِنَّا كُلِّفُوا مِنْ فُقَ عَلَيْهَا مَوَازًا كَتَيْنَةً وَانْبَنَّ عُسْبًا مُوافِقًا اغظم من وكلم شاجرة بكورية والمايخ عامها للبي وأجله خربت وعلت نفسا الركذ مراقه بالإثان ولذلك حاصه اجت الله التوى ورته قازهاننت عوسها وجسكا فأنمان فسير الوغاذان وعافلا خلف فوثقة والماري مَرْدُولَةً وَلِبِسَتُ بِعِيْكَ مِن اللَّفَ فِي الْحَافِينَهُمَا

المشوروالكاة والدبركانواب يروراكمارا بالمؤيز لاحت للفان ولاينت وان ولامحت مِرْيَهِ لاَوى كَانَتُ لَمَ مِنْصَهُ وَالْمُنْتَةِ الْوَاعِنَا أَنْ كُلُفُ فُولُ اللَّهُ فِيهِمَا يَكُولُنَّا يَجُولُونُ الْمُولِيانًا مِ الشَّهُ وَالدُّرْكُ مُواحِثُهُ الْكُاكُ التديحة وأثنابيًا ونفس كما الكااالذي فعُدُما يحجج فالفامين صك ابيه في فالما الم به الذي في منزلذ المرسّ الذي سلان فوسَّا الدى لم يُكَتُّ فَ فَهَا يَلَمُ فَأَنَّهُ أَخُذَ أَلْغُنُو رَمِنَ ليلانوون ومذخر يخاور حاب الباحث إِنْ هِمْ مُمَا وَلِ عَلِيَ لِكَ الدَّى الْ الْوَعْدُ وَكُمَّا سَبَةِ فِلَحَ لِلهِ لِنَا لِسُنُوعَ وَضَارِحَبِرًا وَلَمْنَا سِنْهُ لَهُ وَبِلاَشَكِ وَلامِرِيهِ إِنْ النَّفْضِ يَقْبِلُ الْمَلْهُ ﴿ وَمَلِكُ يُزَادُاقُ هَلِهِ هُومَاكُ سَالِيمُ جَبُر الله الْجِيُّ مِنَ هُوَاكِنْ مِنْهُ وَايْضًا هَا هُنَا اثَمَا مَاتُنَا لَعُنُولَ الغيا فموالذ والتاابيكة خراصوص قور يؤنون فامّا مَناك فيأخُلُ مَا أَلْدى شَعِكَ عجارية الملوك فتارية وكالأ واليداد النويم لَدُالَكِتَابُ اللَّهُ بَحَى وَلَقُولُ مَنْ عَتَى أَنْ فَوُلِّ المشؤرة وجنعماكا زمعه وتفسيراسكة ملك الرَوميمَ مَدِعَسَنَ وَإِنْ لِأَوْ كَالْدَى كَالْوَاعِلْ البيزة وأشت مكاف سكالنزالدى فومكك السكم العَثْوُرَقَدادَى إَعَشُونَ لانْهُ كَانَ صَلَّا فَكُورَةُ لَاللَّهُ كَانَ صَلَّا اللَّهُ كُلَّ وَلَمُ يُلْكُ وَلَهُ أَنْ وَلَا إِمَّ فِي اللَّهِ الْفَيَامِ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُ وَلَا لُدُو ابيه وبعُانُ جَبُ لَغِ مَلَكُ يُزَادَاق وَلَوْكَازَالْكَالُ ايَّامَةُ وَلامْنَهُ جَيَانَةُ لِلْأَيْسِيهُ إِبْلَالُهُ الْحِينَ بَعِبُرُ اللَّهُ مِبْنَ الْحَ مَهَا كُوانُ السَّرِيَّةُ للشَّعْبِ تَكُوْرِوَتُنْفِحُ بِينَهُ الْمَالِانِكِ فَانْظُـرُوُا فاكانك الجاجة أذت الجبر ويتوريث مَا اعْظَمُ عَدُ رُفِ نَا أَنْ الصِيْمَ رَبُّ مِنْ الْأَمَا اذَالِلُهُ

النَّافِيَةُ وَلَيْهُ مَ الْكُلِّنُ الْحُسُرُ الْلَامُ الْكَالْا ملك يزاداق وكمريفُلْ شَبْه هِـ رُوْنَ غِيْرَانَهُ لَا سبه ملك يزاداق فيجله في الفَضيلة لمنا كَازُلِلْغُبُرُونِ فَالْمِيْدِينَ فَي اللَّهُ الْغُدِيرُ فَاللَّهُ فِي وَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ المِناق الدي كَانَ ضَمَّنَّهُ بَسُوعَ وَكَازَا فُلِنَاكُ عَالًا والذي فيلت فيده قن الاشاامًا والم فيكه حَنْهِ بِنَ الْلِالْمُهُ كَانُوا بِمُؤْنُونَ وَلَا يَعْرُونَ فَامَّا أخبرى لميكنة مئها المديج احلافط وقيلا فالفهج مَا فَعُجْلِلْنَّهُ وَإِنَّهُ إِلَّا لَا بَهِ لِإِلْفَصَا لَحَرَيْنِهِ بتنان رتنااش قصرف فيشافي يهوداالني لمتصفها نتق وَبَعَ وَالنَّصُالُ عِبْ إِلَّا لِابْدِ وَالدَّهُ وُرَّالَّا اللَّهِ وَالدَّهُ وُرَّالُدُ اللَّهِ بشيئم المحسر ببوقف ازداد ذلك انضاطه ورابغة يَّ مَا يَوْ وَالْمُالِقِّ عَلَيْهِ إِلَا لَهُ جَيْ وَكُلِّ جِنْ لِشَغَمُ انَّهُ يِقِنُورِ جِنْرًا احْرَكَتَ بَهُ مَلَكُ يُرَادُا وَالَّهِ كِلْفِهُمْ عَنْهُ وَوَمِتُلِهَ فَالْجِيْكَانَ عَيْدُ لَنَا ذَيْ كِالْحِيْرُ إنستنة الوصايا الجسية القوة الجياه التلازوال بهيئ عَزَالشَّرْعَيُودِي فَسَرِيمُ نَسَيْكُ مِزَالْخَطَايُ الما وَفَافِينَ مُعَلَيْهِ الْكِتَابُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُتَالِحُرُ النَّالِمِ الْمُعَالِمُ المُتَالِمِ ومرتبغ فع لؤالتموات ولبسَّف بوجاجة كل شيدمكك يراداون والماكاز الغنييرواكسير يَوْمِ هُ مَلْ آوَ الْمُخْتَازِ وَالْكُنَاةِ الْدِي آنَ الْحُاكُ الْمُهُ الْمُ الْاقْ الْصَعْفَ اوَانْدُ لَمِيكُ فِيهَامُنْفَعَدُ وَلِنْكُلُ سفرنب الدبابج صحطايا وتمقر الشعب لأن شريعة النوراة شيا وكخل كلا أجاره فوافضل هَانِعِ خَصَلَةٌ فَلَ مُعَلَّهَا هَ فَالْمَوْةُ وَاجِرَةٌ مِعْشَرُيْكِ مِنْهَا بِوِنْفَرْبُ إِلَالِيَّهِ وَحَفْفُ ذَاكِ لِنَامِاءِانِ نَفْسَهُ وَشَيَّةُ النَّوْزَاءِ الْمَاكَانَ عِيْمُ الْحَجِيالُ افتريها واؤليك كانوالجاما بلاائمار افتميها أناش عَفا وامَّا كِلَهُ أَلْفَتُم النَّكُ انْ مِن سَنَّا فاتاه أبام أزافته كهام بحيهة الفايلة ان

فدقَ لَ عِمَةً هِلْ دُومُ وَانْفَعَهُ مِنْ لِكُ كَاأَنَّا لَهِ الْمُ الغورا فانتماا فامن لنااناكام لآداما المآلاك الديكارة والوسيطونة اعطمن النواعطت ثِمُ أَنْ رَبِيهِ هِ إِلا شُنَا أَيْكُلُهَا هُوعَظُمُ أَجْعَارِناً بِدَاتِ افْضَلِ عِللَّةِ فِلكُ وَلُوْ أَزَّ الْاقُلِكَانَكِ الدى كَلِسَ عَنْ مَبْرِعَ وَشُلِعَظَمَةِ فَعُلُوْالسَّمُو إنِّ اَدَاوُمِ الْمَبَاكُ لَهُ إِلَيْنَا النَّابُ هُ مُوضِعُ الْكَنَّا لَهُ النَّابُ هُ مُؤْضِعُ الْكَنَّا لَهُ النَّابُ هُ مُؤْضِعُ الْكَنَّا لَهُ النَّابُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال وَصَانِهَا دِمَ بِهِنِ آلمفُ سَنِ وَقَدْهُ الْجِقَ الْرَبْصِ بَهَا . ارمُثِ المَيْهُ اللَّهُ وَلَيْ سَلَّا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله اللهُ لَا أَيْسًانُ لَأَنْ كُنْ كُلِي لِيُسْرِلُجُادٍ يُقَامُ آخَا يَقُومُ ۖ وَأَكُلُ لِبَنْ السِّرَابُ لَ وَالْ مِهُودَ اوَصِّيَّةُ جَابِيَّةً ليفتزب الفئولينن والتبايج ولذلك كأزنج لفؤل وَلَيْسَ كِلُكِ الْوَضِيْهِ الْاوْلَى الْعَطَيْثِ الْمُعَمَّ ان كونك مَابِفَدْمَهُ وَلَوْكَارِهُ الْمُفَمَّا فِالْأَرْضِ لَا مُ فِ ٱلْمُورِالْدِ كَاخَلَ مَا يُلَيْمُ وَالْخَرِينَ الْمُصَلَّنَ لمرَكِ وَكُورُ اللَّهُ فَدِكَانَكُ فِهُا أَخِنَّا يُفَوِّرُ لِلْفَائِثِ الانهم الع مناعل وصنين فنهاونك الأيم النظاء وَالرَّبَاجِ وَلَوَاكُ كِازَجِبُ لَمَالًا نُكُونُكُمُ الْفِنْيَةِ \* بفؤل الزَّبُ إِجْعَلْنَامُونِينَ عِصْدُونِهِمْ وَالنَّفِيهُ ولوكارة فالمعنما فالارض ادن لمكنح والاندفاد عَلَافِيهِمْ وَالْوُرْلَيْالَمُ مُرَالًا وَيَكُونُوا لَيْ عَبَّا وَلَا كانن بهاا حُسَادُ فَعَرْبُ الفرائِزُ عَلَمَا فِالنَّامِقِ بَعَارُ إِجَالِجِنْكُ إِنْ الْعَلَى لِيْنَا وَ وَلَا أَخَاهُ اؤليك الذنوكا وابحث فوزاشها مما والشما ابسًا، وَبِغُولُ اعْرَفُ الرَّفِ لانتهم بْعَالِعُ فَوْنَهُمْ واطلبها وجالانها كافتل وشيجبركان صيب صعيرهم الك بنرهم والمحصلين أنويه والم الغبة النظر واغ لهبيع ماأومرة بعالشبه اعاودا بسااد فرام خطاياهم فيعي فوله وضب الذي بنينة على لحب بن المالكن فأنف عالمنيخ

النَّغِب وَيعِدا كَانَ عُبِوالرَّوْجُ الْفُكُنِ الْخُبِ حِجَبِ إِنْ اللَّهُ الاطهاز لم يظهر يعث نماذ إم النها والدعكانة عَنْوَقَ شَاحَ فَمُو قَرِيْتِ الْعِسَادِ فَلَمَّا الْفُتَّةُ الْأُولَ مندالفته الافاقامة وكازالك لدلك التماي فكارَفِهَا وَضَابَا الْخَيْنَةِ وَبُت فُلْسِمُ عَالِمَ وَالْفُبَّةِ. الْ كَانَتُ ثُفَ رَبُ فِيُهِ الْفَوَالِينَ وَالْذَبِالِجِ الَّذِي الْمَالِمِ الاولالتام ويصنعها كازيهامانة ومايدة وخنو يَّكُنْ فَعُدِرُ عَلَى أَنْ كُلُنْ فَالْمُقَرِّبِ لَمَا الْمُلْطَعُ العَجْهِ وَكَانَتُ شَمَّ بَهُ العُلْضِ وَكَانَتُ الفَّهُ الْلَاحِلَةُ وَالمَشْرَيْنِ وَانْوَاجِ آلِغَسُّلِ الْمَاجِ الْعَسُلِ الْمُحَامِّ الْعَلَيْلِهِ من إبِ البارِ النابي تَسْمَعُ مُرَالعُ لُهُو وَكَازَفِهُ فَا وصعف إلى وكالنفي كالما المستع الدى وافكاك إِناالطِيْبِ فَهُ وَتَابُوْتَ الْوَصَايالُ صَغِطُلًا ﴾ عطي المنبرات الم أناما وعلا إلى الفية العظمة باللاَهَ وَكَارَفِيهِ وَيَدْ طُدُمَ كَارِفِيهِ إِلْمُزْفَعَى الكاملة الني لم نصبغ الدي السكر وليست هُ رُوْنَ الْفِكَانَ أَوْدَفِتُ وَلَوْحَا الْوَصَايا وَكَالَ مرهَ في الْحَلَابِان وَلِمِينُ وَلِي الْجَلَافِ وَالْجُوبِ وَفِي مُن الْمِن الْمُل الْمُلْلِانِ عَلَى الْمُفْرُانِ وَالْسُ ولكند وخليا ففنيد مبت الفدين وأقافا هَ نَاوَقُكُ نَصِفُ مِنْهِ وَاجِنَةً وَاجْنَةً عَامَا الْفَكَ وظهروا لخلاص لابدئ فاذكات وعالك و اللَّهُ اللَّهُ الحانِيَة فَازْ الْأَخْبَازُكَانُوْ إِيرَ خَلُونَهُمَّا والعنول ودماد الغلة مكانت توس المديس فكاحبن فبيتون فيتمم فيها واماالفته الزاجلة فطهرة وتطهر جساده فكربالي فم المسيخ فاعاكاريك طارييترالخ عادوخية مرة والسند الذى مال في الأبدى في منت فيه المعني في بدلك النمالة كاربع وبدعرتف وعردتوب يتانت أمر الإغال المتنة الدرية الله الخ فلا

الماتط وكالمنسكا فالماالكما يان في المالك ضَارَهُ وَوَاسِطَ اللوَضية آلِينَ الْمِينَ وَتِ م أَفَصَلُ وَاعْظُمْ إِلَا وَلَمْ يَلُكُ وَلَمْ يَكُولُ الْسَنَّوِ لَكُ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّ كانَبُ الْجَيَاةُ لِلْنُ يُعَيِّدُ وَالْوَصِيْدَ أَلِمَنْ مَعْدُ ولية آلايدى الثيث الذي عُمالَ عُما الشبع يَبَالِ الْوَعْدَ مَـ وُلِآءَ النِّنَ دَعُواللَّوَ الدِّوالْدِ الْكِبْدِيْدُ وَيُك إِنْ بِلَعَلَا إِلَا لَاسْتِيآهُ لِيسْتُوااعْنَافُلُهُ اللهِ وَلَا مَاكَانَ الْوَصِيْهُ فِي مَهُ لَا عَلَى وَالْدِي وَضِيهَا " شرَى نَفْسَدُ مَوَارًاكِينَ كَاكَازَ بِصُنْعَ يَكُاسٍ وعن المنت وخرة تصريحون ولايستعيد فهاما دام الاجاد وبالخلط لشنة ببت العلام يتمالس الموضي إجبيا وكذلك أنحو العصنة الإفل لد وَلَوْلاذَ النَّالَكَانَحَعْبُقًّا أَنْفَالُمِرَازُاكَ مُنْفَعْنُكُ انطابلادم ولذلك أتفضي بالمرمنع الشغب بَلُ الْعَبَالَمْ وَلَكُنَّهُ الْأَنْ فَالْحُالِيمُ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِصُلِمًا فِالنَّوْرَافِمِ الْوِصَامِا أَخَدُمُ وُسُحُ مُعَلِّهِ سَوْةُ وَاحِنَّةُ سِنَجِهِ لِينَهُلُ لَلْكُطِّيَّةً وَكُاجُهُ فِلْ وحباك فيكافض فأاجكن ودفا ورشه على الإسفاد النَّاسِ الْمُوثُوامِرَةُ وَاجِنةً عَمْرُنعُلُمُ فَلَا اللَّهِ وَعِلْ مِنْ عِلْشُعُبُ وَقَالَ لَمُ هِمَا لَكُمُ الْمُوانْبُوْ وَالْصَّامَا والمشاب وهدفا المشؤوب نفشه والما الخامرة اللهما وعلالفنه وعاجيع اواف لحياك أَرْ وَمَا قُنُومِهِ عَنَّ لَخَطَابًانَا الْكُنْدُةَ وَسُمَّا لَا الْكَنْدُةَ وَسُمَّا لَا الْكَ ابضًا رَشِ فِلِكِ اللَّهِ لِإِنْ الْمُسْمِاكُلُهَا الْمُأْكِلِينِ الناسة بلحطاما لماة البعث بعقد وسوا تطفير فضريعة النوزاف النوع وانتصرف الهاك والمنتهة الأوال الماكان المال المال ولامعفرة الابسفادة وكان ولابتمينه ان المرمعة السران اكانك إعيانا والمالان كان تكون في الاشياالي المنابيات

حسَدِ ٱلمسَعِ ٱلدي كَانَ وَهُ وَاحِمَةً وَكُلُ بُسُلُحُ الْهِ يع رَب وكات والدال الماج المع المعالم الم كَلَ اللَّهُ وَمُ وَلَيْكُ مُ فَيَكُومُ الْمُلَكِ الْفُقُوتَ وَلَكَ الْفَالِينَ المنتطع قطائ كالوليك النبركانو القربوتهم اعيانه البالم لكر نستطنع قط أن يحص الكط الماء وَلُوْكَانِينُوانِكُوا عَاعَتَهُ كَانُوا فَلَاسْتَواجُوا مِرْفَالِيَنِهِ ماماه للعالة قرر تغنيه واجته واحته عر الخطايا لأنبائهم لمتكر تخلؤ الالطاما التفاتئضفوامها مَ طَشِعَ نَعَيْنِ اللَّهِ الْمَالِكُ اللَّهُ وَهُوا لَازُبَاقِ عَيْنَ مَنْ قَ وَلَكُمْ مُمَا يُولِينَا رُونِ طَأْمِا مُمْ فَكُلِّ سَاء الله اعداء المنافية واكالله المنافية بِنِلَكَ ٱلدِّمَا بِجِ وَلرَّ مَن يَطْعُوكُم النَّوال وَالْجِيكُ به صربان واجد الآلائد وكشك لنا الكراية يَجُمِيرًا لَطْأُما الدِّال وَالْحَالَ الْحَالُمُ اللَّهِ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ اللَّهُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ اللَّهِ الْحَالُمُ الْ دِ وَالَ أَرْضَ فِ الْوَضِيَّةُ الْمِ الْمُهُمْرَ مَعُ فَالْكُ الْأَلِّمُ أتك النسر الذباج والغرابين ولينك البسنة حسك يعنول ألزت ألجع لفالمؤنن حف الدويع والكثير وَلَمْ يُسُودُ الْحُرُفِاتِ الْيَامَةِ مَلَ لَلْطَامَا حَيْثَيْلِ قُلْتُ على في ولا احرفه عَطَانًا هُمْ وَلا اعْهُمْ وَجَنَّ المالجي الله مُحتَّفُ في والسل الخاب الماعيال بكون الان العفران للنفوي فالله لايختاج إك مشرنك بالله وقال قسارة الأنك لم توضال الج وبابع للخطنية فامتا الأزما آخو فكا مضفهم سمغ والفراين والجرقة التامنة المفرية عزا خطاما فاك الدخولا أنت الفُدين ما السَيْع وطنو الحيام التكانتُ تقرَّبُ عَلِمَا وَالنَّوْرَاةِ ثُمُم رَبِعُدهُ لَا الناجد ألناالأن الناجات الذي فوجتان وال مَابِدُا إِجْ لَا عَلَى مُنْزَلِكُ مَا اللهُ فَابِطُلُهُ فَا وكناح برعظم على بني الله وليند الان علب العول الأولل الماني ومسترته وملو مغالسنا بقرباب

وَانَا اُحَارِي وَاللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ شلخ كيم في المرابع الم السَّدَ الْاِزُاكِ لَوْفِ وَالْوَقْوَعِ فِي رَى اللَّهِ الْجِينُ اذْكُولُوا ففية علاه ورقم الخبث وقلعسك احساكما اللا ألارُ الإيامُ السَّالِفَد الْرَقِ لِمُهِمُ الصَّبَعُ الطَّهُمُّ الذي ونعنصر الميرافيراب رجاسا ولانصد وأعايا وَصَبِرَمُ فِهُمُا عَاجِهَا دِسْلَهُ مِرْ الْلَوْحَاجِ الْمُوَالَيْهُ فازالدي وعدنا مجزخادت لينظر بغضنا يعضا دِ النَّعِيمُ وَالشَّلَانِ فَانْتُصُورُ وَلِلنَّاسِ مَا طِنْ بللخطِعَإَ الوُدْ وَالاعْمَالِ الصَّالِمَةِ وَلَا نَكُعُ أَخَاءًا يشاركم مع دلك أناسًا قع مَرُواعًا هَذِهِ الشِّكُ أَوْتِ كعادة طوآبه م الناس العطائية صكريفياولا وتوجعتم للايري المجنسين وصبرتم عاابها يافوالكم سَبِمَا الدِفدَرَائِمُ ارْجَ لِك اليَوْمُ قَدَمنا فَالْمُعَالَ لَكُولُ مندج غطير ولأعمام أنكر مالأداما بافيا والمماء النَّفَانَ وَاهِم الْمِلْأَعُرَفَ الْجَوْ فِلْمُوْلِلاً فِيهِ برَدَادُ وَيَنْفِيا صِلْ وَلَا فَلَى وَلِانْظَرْ فِوْامَالَكُمْ مِنْ أَسْفِرَانِ الفري عَن المطارا مل الطارد بسؤية مره مع والم الوَجُهِ وَالْتَالَةِ فِفَدُاغِدًا لَمُ الْجُرَاعُطِيمًا وَاغِلَيْهُ الناوالنا كخروالاغلافاركا فالديقة دئ شيعة توا لكمالص وواتاه بخناجون كغلوا مستبقالله وتنجقوا مُوْسَى إِذَا شَهَا عَلَيْهِ شَاهِ كَازِ أَوْتُلَتْهُ قُولِ لِارْجَاءً جُنْبُ إلى عَهِ لَمْ لاز النَّالَ الله السَّوْعَالُ فيكم الحرى طنون أنهيكوز العكاب الشديك جَيْما فَخَالُ الان وَلَنْ يَبْطِ وَالْنَازُامُ الْجُهُمُ لِمُأْلِهِ المناسخف يخو إرالله وجاوزام وهوائزل دمر والفوضير الجنه نفسي فاتماج فاسأا فلاللطي مِثَافِد اللهُ عِنْ الذي فَنَ مَ الْأَيْ الذي فَاللَّهِ مِثَافِد اللَّهُ عِنْ الذي فَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه الدى صَرْالَا لَمُلَدُ مَلْ مَا يَرْالُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اليها أشعب العالم وصَارَوانِ البوالدي المناكم الله يُعْيِّدُ مَاحَيَاهُ مَنْ وُسَناهِ وَالْمِثَانِ فُولِا يَفَا رَالْانِ وبالانمار لله فعواس تمسم في حرال التعاديالذي المُرْجُوةِ كَانْهَا فَلَتَمْتُ بِالْعِمْلِ وَطَهُوْ رُمَالًا يُرَفّ كَانُ رُمَّا أَنْ رِنَّهُ فَطَعَرْ وَهُوَلَا إِنْ إِنْ الْمِرْسُوفِهُ والزائياع ليه ومدلك كابت الشهادة عاالمشاخ المَانِ اللهُ الله مِالْامِ أَنِ عَهُمُ أَنَّ لَكُلَانِكُمُ الْمُسَانِ بَعَلَمُ اللهُ فَي فَ سُكُنْ خُوالْغُرُيةِ وَنَزَلَ فِي الْجَافِمَةِ الْبِعَقِيقِي الاشْيَاالظاهِرَةُ المنظوْرُ البَّهَا كَانْتُ عَالَمِيكُرْ فَيَ شريج منراث هذا ألوع يعنينه لأتكان وفوا والإيمان وتبها إلله ويغططنك افضك مَنْ وَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَبَعْدِهُ فَابِينَ وَمِنْ لِجُلِهَا شَهَدَلَهُ بَالِكُمْ مَا رُفُّ فَتَهَدِ اللَّهِ والإماركانك سَانَةُ أَرْضًا وَهِ عَافِرُ افْنَنَالُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بفيؤله فزماية ودلاح بغومؤنه تكمايضا والإمال عَلَقَهُ وَلِهِ النَّهُ مِ وَوَلِيَتُ فِعُنْرُوْقِ الْوَلَادِمِنَ وبعاحنة خالالمردؤس ولميك والمؤت ولافيا سنبها الإنعاص وألابى وعدها صادق فلألك جيناعًا ألاص لنحويل الله أياه ومن قُل العَيْفَاةُ مِى وَاجِدٍ كَانْ عَطْلَ إِلَا لَكِ الْحِكِرَسِينَةِ وَلَا أَأَنَّا مَشْهُودُ لَهُ مِا نَهُ أَنضَ إِنَّهُ وَلِلَّا إِمَّالِ لَايَسْتُطْ يُعُ كَثِرُوْزَجَ لَجُوُمِ النَّمَاءَ وَكَالَثُمُ اللَّهِ يَعَلَّى اللَّهِ عَلَيْنَا لِلَّهِ المِدُّانَ يَوْضَى اللهُ وَعَلَيْجِبُ عَلَى الْمُدَيِّنَ مُرْثُ إِلَّا اللَّهِ لَنَّ العِزَّالِّذِي لِيَجْمَعُ وَبِالْإِمَانِ وَفَى مُعَلِّدُ كُلْهُمْ وَلَمْ تومر ما ملك التواك التواك الذين طلوعة والإماركان فتحدر كانوالاشكال فيتدأل بالولما فعدوا وولكنم والأسر فعدود والم التكري كاف والحك سن الماء المالكية وافرة الأبرغ فأوسكا ت الانص والنريف لوف

عِكَانَ ابْوَامُوْسَى خَفْيَاه جُرَفُادِ ثَكَيْهِ الشَّهُ وَلاَثْمُا هَ أَلَا لَفُولِ بِحُبُرُونَ إِلَيْهُمُ الْمَايُويُدُونَ لَيْنَهُمْ وَلَـقُ وأباأ الطبي فتحق فليزهم المن وضيه الملك كانوايزيه وزالكة بندالتي وبجواعنها لفذكاك وَالاِمْ إِن كَانَ وُسِّى لَا لَمُوالِيَا الْكُلِّرِينَ فُسَبَ سَهُ لِعَلَيْهُمُ الْعَوْدِ إِلَيْهَا فِفَلَّعُ فِلْكُنُ الْهُمَا سُوا الالمنتوني وكستى وللكاما وأخاران وف ستُوفُون الْمَافَضَل مِن الْمَالِينَ الْمَالِي هِي النَّمَانُولُهُ اللَّهِ النَّمَانُولُهُ اللَّهِ المنك والضبع مع شغب الله وكليسة كالسنول الامتين أرزأنف الله أزيتم كالمئم ومداعت فالملكة سَابُونِهُ وَاصِرَ الْكُلْسَنِعُ يَعِيدُ لَا لِعَالِمُ الْعَالِمُ المنفأ فواالبها ومالاتمان وبالصيران ووكاله فو المسيئ أفضائه المحنوي كالموكودك إيا المجايه واصعدالالمديج ابية الدكافنيد والعانية وكان سُوقِعُ حُسُن الجازاة وَالْهُ مِنْ الْمُعْطَ فَيْعَوْنَ لِإِنَّهُ فَتِلَ لَهُ أَنَّا مِبْعَظَيْدُ عَلَى لَكُ ذَرْعَ وَاصْمَرَ حَفَّقَفُنِهِ تفرا كليعه وما الممان والض صروا المخف عضب الملك ازالله قاد رعا أفامتد من المفوات والدالعجول وَصَارَحَةً كَا نَعَامِ اللهِ الذي لَا رَبَّ وَالإِمَّاكِ لَهُ مَنَا الذُّرُ الذِّي وُمِبَ لَهُ وَبِالإِمْ إِيمَاكُما نَصُعَا . اغدَعَيْدَ لَعِصْرِوَدَشَاشِ اللَّهُ لُلَّالْمُدُنُولُمِنَ عَالْمِيْ إِنْيَكُورْبَارَكَ الْمُحِوَيَعُفُوبَ وَعَلِمُ وَالْمَهْدِ وَدَعِياً دَلِدِالْدَكَانَ مَهُ إِلَى الْإِيكَادِ وَبِالْمُهَا الْمُعَالَ المُالُوالِهُمَا نَجْنَحُصَرَاعِعُمُونِ الْمُؤْثُ دَعَى الْجَلْ اسُرَابُلَ عَبِي سُوفَ كَالْمُهِ لَكَ الْإِنْ مِلْ الْمِلْ الْمِنْ وَعِلْ واجيمز النكابي فنكف وسيكاع كالزعضاء والااب فيوالمصر يؤزجن وطؤه وبالإغان مقطسود كَانَ يُوسَعَجُنِ حَضَرَنِهُ الْوَفَاةُ وَلَا يُوسَعَجُنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مدبنة البجاج الحدقد على على البالقيعة اللم من انطِيضُو وَاقْصَاهُم مَنْ الْعِظَامِهُ مَعْهُمُ وَالْجَانِ

وَالْمُورِي فِقْدَ الْمُصِبِّقِينَ عَجُهُودِينَ الْمُونِ والإنمان الجاب الزائية المناك معاولك الذب لم العالم بشعقه وكانواكا فالال فالجويد لَرِيطِيْغُولُواخِيَفُ الْجَوَاسْنِيسْعِيْدِهَا وَيَسْلُوانِ وَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَعِلْمُ سَعُوْوِ الْمُدْضِ فَوْلًا ماخاافول أبضا وزمى قصيرعه وازا تكارفي سير كالهم تَبَنُّ لِمِ الشَّهَا ذَهُ ما عانِهُمْ لَمُ يَنَالَوْالْعَالَةُ ۫ڿڽؙٷؘڹؘۉؠٲڔٳۊؘۜٷڂ؋ۺۺؙٷڹۜٷؠڣؙڹٳڿ*ڿ* لاراللهُ وَلَهُ إِللَّهِ النَّظِرُ وَمِنْ عَعَنْنَا يَجُلُ لِتُلْا يَكُلُوا دُونِنَا وَ وَاوُدُ وَسَمُونُ لَ وَجَالَ سَابِوالْانْبِيَآ الرَّرَافِهَاب وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَدَحِيَّا اللَّهِ وَدَحِيَّا اللَّهِ وَدَحِيًّا فَهُرُوا لَلِلُولِ وَعَلَوا السِرْوَوَمَلُوا الْمَاعِيْدُ وَسَلُّوا . العنقون سَاكا لشَعَانِ فَلْنَلُوعَنَّا كُلَّ يُعَلِّ وَالْحَلِّيرُ العادة الأسيد الضارية فأحد فافية الثاب ويجوا الصاالي في منه العام العصالية المناه مرج والشريف ونفؤوا فالضغف فكانتوا والجاد الموضى لنا ولَنظُر إِلَيْ مَعَ المَسْجِ الْوَ ابطالاً افعًا في إن وَهَرمُواعَسَا ﴿ الْغُرَاءُ وَيُذُوْاعُ إِلِنْنَا أَوْلَادُهُ مِالْعُبُ لِلْمُواتِبُ ماكان لهامه فيوالنزون والجندي العاد ويعلن والجروزة انوامالعكاب فالرعب والخاه وليكون عربي يرتب الله الطرواالال الخاص فيرذ لك قبامة فاصله واجرون صلوابالمرواض المنظاه اوليك النبيع كانوااضلاد العند والجروف الساواللان الجيسر واحرون حثوا كلانعجروا ولاعزره وتنكر فانتشز البلعوا واحرون سروابالمنشار واجرون أفاتواجي بَدُلُالُهُم مِعْلَى عَامِيهُ الْخُطِّيَّةُ وَقُلْ النَّهِ عِلْ الْخُطِّيَّةُ وَقُلْ النَّهُ الْحُطِّيّةِ التنبيف والجرون أيجوا وجالوا لاستح ووأيكان

يسفيمة للانغث العضوالين أيدوي ويصخ أنتعلم الذيكا أوكم كايف اللبنين أتما الإنل واسعوا والزالضارة ويعالناس وفطالطها المَا إِنَّا لَانْعُفَاكُمُ إِلَيْ إِلَّاكِ وَلَانَضُعَفُ مَتَى الْوَيْ وَلِانَضُعَفُ مَتَى الْوَمِكِ اله كابِعَا بِنَ الْحَدُونِينَ الْحُونِينَ الْمُجَعِّقُطُ بَنْ مُنعَظِبُن مِلْ أَيُوجِد فَيكُمْ أَجِدُ فَي أَنافِعًا مُعْجُ فاتمز جبه الزب يؤذنه ويعزز الأناالأري فاصبروااللان عاانا دبب فالكنه إنابض بعثم الله او لعل لم إِن مُخْرِجُ وَعَالَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل كابضنغ البيئن فأخار لايؤته البه فأرابس حَدَيْنُ اولِعَلَا يُوْجِدُ فَيْكُمْ زَايِعُ زَانِ مُنْ يُؤْمِثُ لَعَلِيمُونَ المنكوبوالمؤدبتر الاكت الدى يؤدب وكالجار الذى أباع بموزينة باكلة والجيلة وقادع لمتراثة صِرْتُوعُرَمالاالِينَا وَأَنْكَانَا مَا فَالْلَمْتُدِيْوُنَكُ وَالْوَدُونَا مِ بِعُدِدَ لِكِ الصَّالَحَةِ أَنْ يَالِكُلْمِهُ مِن البِلْعُودِ مستعيابه فكمالل كالماعظ المختاب الخضة Nu وَلِي إِن وَصِعًا للنَّي المِحْيِنِ طَلَهَا بِالْكُمَا: لانْكِ الأوللازقاج وجبافا آوكيك ألأبالن ويترمن لمانؤاال فاريحسوس فيمضطرمة وصناب فطلة كانوا فود بونا حانشاؤون وائماناد ببالشوانآبا دامِسَه وعَاصِف وَضَوْتُه ابوَاق وَصَوْتُها الله المَلَاجِنَا حَيْنَ شَوَكَ فِالطَهَادَةُ وَكُلْ الديْبِ فِلِيَّاءُ دَلِكِ الْدَيْ مَعِهُ اوْلَيْكِ وَاسْنَعْمَوُ امِنَا يَكُلُّكُ وجينية للسريض الوُدّبُ أنْ وَالْ للاسْرَةُ مَل الله بدا بصبًا لا يُم مَ يَكُونُوا مُسْتَطِيعُوا الْصَعْعَامَا أُورُوا يسوه لوح العافية يكسف الدراد بواجات بدحى الاستهام المالم الحدال وم وكالالا المنتزوالين فيالخل ذلك شدواالي كالفية معلله طرالم بنب لأن وسيقال أو العاصي وركبهم المنفانة والمناف الافاله كمرسيلا

لاُزالَهَ إِنَا وَاكْلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مُنْ فَعَلَمُ حَبِ ٱلْآخِرُهِ وَلَا نَسُوا ادفامًا أَنتُمْ فِعَالَ افْنَا يَنْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْوِنَ وَمِنْ إِنَّهِ عَنِيهُ الْعُرَافِ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ إِلَا يَكُ وَهُمُ لِلنَّهُ مُ وَنَ اذْكُرُوا الْأَسْرَت أمله أبخ فؤرشلهم النمائية والكرثوان الملاكه المنشبن كانكم عفهما شؤرين اذكر والمضبغين وَمِنِهُ عِدِ الْاِنكَانِ الْكُنُونِينِ فِالنَّمَا يُومِلُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وتان لجبيغ وقس إرواح الامراز الذي كأفا فورين وسيطالعند الجديدة ومن رشاش فيدالناطف ﴿ لَهُ نَعْنُ فِامِّا النَّامُ وَالْغِانُ فَأَنَّا لَللَّهُ يُعَاقِبِهِم ولانكون فلؤكم يجتج معالماك وللركيفيعكم ماكاك افَصَيلُ بِي مِهَا سُكِنَ وَاجْدُرُوا أَرْنُسُنَعُ عَوَامِ لَلِنِكُمْ يوس وال اكْمُولُالْكُ قَالَ لَشِكُ ادْعُكُ وَلِالْحُلْكُ عُنْ مِنْ السَّمَا وَ عَازِكَا إِلَيْكِ لِم مِسْتَطَيْعُوا الْمِرَبُ عَلَى بدى وَلَمَا أَنْ عُولُ مِالنَّفِيَّةِ الْنَبَعُونُ مِلْ الْجَافُ الانص لااستعفوام والمتكافكما بحك الدريصنون للا وجوهيم عزالذ عجامين التماؤد الدالذي واللائن مَا دَايِضَنع بِالْانسَانُ كُونُوا ذَاكَيْنِ لَمُؤْمِ وَلَكُ يُصَلِّي بِكُلِمِ اللَّهِ وَأَنْدُوْ اعْلَى الْمِرْمِمْ وَاقْنَادُوْ ا صَوْبَتُهُ لا لِكَ النَّهُ إِن وَقَد لوعَالِا زَفَعًا لَ النَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الْمُعَالَ بايمانيم فانتضوع الشير موم وأمس واليف وال ايسًامَنَ أَخِرَى وَلَيُسِ الْأَرْضُ فَعُطُ مِلُ وَالنَّمَا أَصًّا وقوله هزا أبسامرة الخرى بكر لكانع بزاله ويوفو الاكب وأياكم أشبغوا النعالم الغيية المفالعة وَاللَّهُ لِمَنْ أَنْ فَوَى قَلْوُبِنَا مِالنِّعَةِ لِأَمَا لِلْطَعِيدَ لَانَّهُ ل وَينِعْ يُرُونَ لِانْهُمْ مُعَلَّمُهُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لْمِينْفَعُ وَلِيْكِ الْأَطْعِدُ الْمُسْعَقِ إِنَّا الْمُلْعِمُ الْمُسْتَعِقَافِي الْمُلْمَلِيَّ عَلَيْ فابنين ولانا فلبصد قناعلكوت لانتزازان ولانول فلنمتك بالنغاة النهاعكم الله وترضيه بالميآواتي

نَفَعَ لُوْاهَ لَالاِدِّدَ عَلَيْكُمْ عَاجِلاً وَالْدَالْسَكُمُ الْدِيَاضِعِدْ الإنجل لأوليك الدبرنج بمؤرث فتد الزماز الطاكلوا منه فابتا الجيوا التكاركيس للخبان يذخل فابها مِنَ يُزلِلا مُواتِ الرَّاعِ العَظِيمِ الْعَبْنِهِ بِدُمِ المِينَاقِ بَيْتِ الفَّلُسُ عَنِ لَخَطَامِا فَاتَمَا كَانَتْ لِخِمُ الْحِبِّونُ الأندى الذى فوسنوع المسع هو يُكِلَكُوبِكُلُ بالناتخار عامر ألجلة كذلك ايضا يسوع لمااراد عَلَصَالِجَ لَنَعْلُوا مُشَبِّنِهِ وَهُوَيَعْعَانُ مِنامَا بِعِثْنَ عِنْلَهُ بَبِشُوعِ الْمَسْجُ الَّذِيلَةِ الْمِدْ الْحَدَ الْحَالَا الْمِرْكِ تطهيُرشَعْبُ بنَمِهِ الْمُخَارِجَامِ الْمُدَيْثُةِ وَلَحْدُرُخُ المخرائضا اليه حارجام المعتكر حاملة كغاره لانة المُبُن وَالْمَا آسُكُ مِالْحُوْمَ لِأَنْصُبْرُوالْفُوسُكُمْ عَلَّحَكُمُ النَّعْنَ لِمُ فَاذِّ فَذُ افْنُصَوْتُ فِيمَا كَثَبُّ بِهِ ا لبترآباها هنامدينة تنغى كالتماريخوا الملكوب المرزمعه وعليه فلنرفغ دبائج المخدر كالحربط اليكئر واعلواأن كالطبمانا وسرقع فصامن الله إلى من الشَّعَا هِبْ الشَّاكِنُ لانْمِهِ النَّسَافِ عندنا إلى اقبلكم والضور في يعافيا والمعه مَنْ مَنْ مَا لَكُنَّ الْمُنْ وَشِرْكُنِم فَاتَّمَا يُرْضَى اللَّهُ بَهَ يَفِ الدَّالِجِ افِيُوواالسَّامَ عَلِي يُعمَلَ بَرِيكُم وَعَلَى الْاطْهَا وَعُلَمُ الطيعوالمذابيكم واسمعوالهم فاتهم بنهرون ووف وككربانطاليا يعرنكم السائز والنغدمع جبيع كاأب مُفُونِيكِ وَكَالْجِانِسِيبُرَعَ نَكِيرُ الْكَنْفُعَلُواهَ لَا كَلَتُ الْنِسَالَةُ الِلَّالِحِيْرَ إِنْهِنَ وَهِ كَالْرِيسَ اللهُ وَكَا زُهْبِ بالسِرُوْنِهُ الضَّي لانهَذَا خَيْرُكُمْ صَلَّوْا عَلَيْنَا. بهامن أنطاليا وسيؤيهام والماقافين اليزه وحباالميرا العاجر اتوالمترض مرته مراز فالي وتير فتسند الدي ليعيث وَلَجُوْفَ الْفِوْلُ لِلْأَلِيابِيةُ صَادِقَةِ كَانَاغِيْ أَرْبِكُونِ عِسْ السِّبْرَة وَكُلْتُ وَاكْتُرُمُ النُّلُكُ الْ الرَّسْ جَانَدُ مَا لَحِي عَلَيْ وَالْمِيرِاتِ وَالرَّحْدِ مِسْلِ الْمُسْتِلَةِ مِنْ الْعِلْ الْمُعْلِدِينَ وَكُلْ وَعَلِمْ تَكُنْ وَمُعْلِدُ مِنْ وَكُلْ وَعَلِمْ تَكُنْ وَمُعْلِدُ مِنْ وَكُلْ وَعَلِمْ تَكُنْ وَمُعْلِدُ مِنْ وَكُلْ وَعَلِمْ تَكُنْ وَمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ م

بش والأب والأبن والزوج الفد برالالولا لازَ إِنَّ خَلِلْذَ أَكُا رَخَارَا بَيْنِ فَيُومَنُ مَظُونَ عَصِيدِ عِلْمُ فَالْحِ مَّ الرَسَالَةُ اللَّوْكَ مِنْ الرَّسَالِلَّ السَّبِعِ الْفَنَا لِيَثُونَ اللَّهِ الْفَنَا لِيَثُونَ اللَّهِ ا مِنْ وَهِي زَسَالَهُ يُعْقُوبِ الْخُوالرِّ بِالْجُسُدِ الْأَالِمُ اللَّهِ الْفَالْمُ عِلْمُ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى عَلَيْنِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْمُعِلِيْعِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْعِلْمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْع ولبفنع الأخ المتكنى وفيه وألغن مانفتاعيه لانة كِيرَةُ المُسَبِ وَالْيَمْضِي لِأَلْلَهُمُ الْمُسْرِقِ النَّفِي بح وَارْبَطِ بِبُبُسُ الْحُشَبِ وَسِنَتِ رَهُرُهُ وَيَنْفُسُّ فَا مِنَعُقُوْبَ عَبْدِ اللَّهِ وَالزَّبَ بِشُوْعِ اللَّهِ فِي إِلَّ الْفَايِل منطره لكلك يذبل ألغني وبضم لن وجميع تصرفه الاتُنَيَّعَشُ لِلمُنتُونِهُ فِي الأَمْرَ السَّلَمِ عَكَمُ التَّهَ الْاَجْوَةُ . طون للتخاللدي فضير للباؤي لانذاذا ضاتص ولأ كونؤاع فأيدم الشروز إذاما وفعتم والمعائب عَلِي الْمَلُوى مَاخُذُمَّا جَ النَّسْعَةِ الَّذِي وَعَدَبِهِ الْنَبْعِيَةِ الَّذِي وَعَدَبِهِ الْنَبْتِ عَجِيدٍ وَلِا يَعْوَلَن لَجَدُ إِذَا النَّا إِنَّ لَا لَكُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وراية والباكوي فف علم المجناك فالإمال كسكم الضَّبْرِ، وَلَيْكُولِلضَّبْرِعَلَّ الْقِولِلْكُونُو إِكَامِلْهُ الْعِجَا لانمع لجرا السِيتيات ولابنتك وكانتاب ولانكونوا فافصبن فالمرور الامؤذ فانكار الجرام الْمَابِنُنَا بِشَهُونِهِ وَصُلَوْتِ الْمُأْوَعِدُ وَاذَا جِبَلُنَا الْمُؤْهِ والصَّافِحَ مِن وَلَكِينُ لِللَّهِ الْدَيْعُطِي لَا اللهِ سَيِّ الفَطِيَّةِ وَالْفَطِيَّةِ إِذَا كُلْتُ سَلَتُ الْمُؤْتِثُ ملانطغوا أماالحداكان كاعطيه ضالجه وهيو مِنْعَ فِنِعَبُرامُنِينَانِ فَانَّدُنْعُطِ وَلِلْكُرْ مَسْلَتِهِ تامَّةِ فَامَّا عَبْطِمِ فَوَقِي عِنْدانِ النَّوْزِ ذَا اللَّافِ الاهبايمان عبرتشكك فشي فالالديك لنس منا الخاف ولاصلال العوجاج موسا وَهُوَبُنشُكُكُ يَشِّبُ الْمُواحِ الْجُر الْمُحْسَرُجُهُ الرَّاحِ فوالنابكاذا بخ للكون التالك ويدعكونوا الماله فلايطة ذلك الاستان أتأب ميب شيام عنالن

يستغلواا لجاباة والنفاف والامان موزيا النفي الأجاكل وأجدم كأمس فالالأنسماج مساطيات السنع لانة اداما دَحَل المُعَمَد رَجُلًا فَاصْنِعِهُ عَلَمْ الْمُ الكلا والمصية لانعصب الرجل كأجلت مغوىالله دَهَبِ وَعَلِيهِ بِيَاكِ مِنْ الْاَوْرِيَا الْمُنْ مِنْ وَدَخَالَ الْحَصْلَيْرِ الْحِدِفِي فيرأ ف أَنْ فَعُواعِنَكُ كُا يَفَسَ وَكِبْرُهُ الشِّرَافِكَ ا والملوالماليقه الكلية المغروثينه وطهاجنا الفادرة وَقُلْمُ لِلسَّكَيْنِ فِفَ حَالِبًا وَاحِلِسُ هَنَاكَ جَيْثُ على المربعة والمنطاقة والموالية المناموس والمنكونة موضع ارجلنا البترقل البترق فيفؤسكم وفضين مُستَخَعِية فَقُطَّ فَيُطْعُوا نِفُوسَكُمْ فَأَنَّ مِنْ فَهُمُ الْكُلَّةُ بالسات كخببتة الشغواما الحؤتيا حرق واحتاى وَلَانَعُلْ مَا يَشَكُ الرَّجُلِّ النَّاظِرُوحُيَهُ فَعِرْ الْهِ البيتر الله اتما أنعي مساير عبالعالم الاغتياباتها لانة بنافلة ويمض من اعنه بنسَّ المبَّة النَّفَو ٱلْوَرَيْدِ لللكُونِ ٱلَّتِي وَعَلَّيْهَا بِحُبِّيْهِ الْمَالَيْتِ بشيئها والدى منظرالى المؤسل لزيج وتبت الكامل فعَقَنْمُ السَّالِينِ أَوْلَيْسَ أَلْكُونَ لَاعْنَايِعَ وَالْحِ فيه فلنش كون سياعه فالشياع مزيسي كب وَسِوْفُونِكُمُ إِلَيْهُوا قِفِ الْفَضَا. وَيِعْتَرُونَ عَلَى مَرْيَعِيلُ النَّامُونِينَ وَيَكُونَ عَنُوطًا فِي عَالِمِ فَيَنَّ الاسم الصالح الذي فل منتم و أرك منتسطة ظرانة عن الله ولا المائنة المريض لفقل عن الناموس عسر فالعلاف المن المن المال باطلة فأما الحدمة الزلاية الطاهرة عندالله الأث كيل نفس ال فيعم الفعلون فاما أو الحديم الحيقة فهي في أَنْ سُعَاهِدُ وَالدِّيتَامَ وَالْأَرْامِلَ وَصَبْعُهُم فاتمانكسبو كطنية وتونخن بالثانوس ومخفظ فأنفؤ سكمن كنس العالوان الأبخه

تُومَرُ بِهِ كَاكِ وَمُرتَعِدُ أَنْ أَرُدُتَ الْمُمَا الْإِمْسَار الْبِطَاك كالخالفيركة الازمر خفط وصابا التاموس كلها وسط أَنْ تَعْمَ إِنَّ الْكِيمَا رَبِعَ وَاعْمَالِ مَنْتُ فَانْظُوْ إِلَّا الْحِيمَةُ حِيْثَةَ وَاحِدُ فَانْدُ بَصِبُرُ مِالِكُلِّ مُذَانًا الأَثَّ لَا ذَكَالَةً كَالَكُ المنااللس مراعاله ضادا والمتناضع كالمتعالية نَوْنَ مُعَوَالْدَى فَإِلَا لِصَالَانَفُنُكُ فَأَزَّا لِمُنْ الْمُرْزِلِ كُلِكُ اللنج الازك ألانماز أعانه علاعال فَلْتَ فَفَلَ عَضَيْتَ وَخَالَفْ فَ النَّامُوسَ هَكَ لَا وبالاغال كال فيم إيمانه وتم الخاف الدعاك تحلوا وهك الفافع الفائغ إسام فيراكع فوعلان المرزان هبتروكسب له فدلك براودع خليل اللوا ديئونة مزلج بشنعل الخمد تكؤيف رزحة ومااعط ايارو زالان الله عاليَصِير الدهنا (بالأله الله وَلَ إِنَّ الْكِبُونِيَةِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْدًا إِنَّهَا اللَّهِ فَهُ أَزَالُكُ بالإنمار فَجُونُهُ مَكَنَا أَيْضًا زُلِجَابِ أَلَا إِنَّهُ مُعَاذَ تُ إجِكَ ازْلَهُ إِمَانًا وَلِبِسَلَهُ عَلَى الرُّكَ لَلْإِمَارِيَسْ يَطْبِيعُ ازَ خِلْضَهُ أَزَّلِتُ أَزُكَازَلَجَ نَ إِخْوَتَنَا عُنَا زَقَلُنُلُكُ باعالهما بازة لمافيك الجاشؤسةن واخرجهمابي طريوا خرف كاأز آلجتك بعتبر دفع ستنتكلك قُوْنِ يَوْمِ فِعَيْ اللَّهُ الْجَلَّاكُمُ انْطَلُوْ بِشَكْلِمْ وَالسِّنْدُيْنِ الإيمان براغمال موايضًا منت الأيون كم فيد وا وكل والسنع فلمتغطه عاجه جسده ماكابن فغربه مُعَلَوْر فِيرًا إِنْهَا الْإِنْوَة وَاغِلُوا الْكُرْنُسُنُوجُنُوا فَيَعْ مَكِنَا الْاجْمَانُ أَنْ لَيَرُولُهُ اعْالُ فَانْدُمَيَّتُ وَفَقَّ الزُفال النَّالْ النَّالْ المائ والمالي الفال فانك دينؤنه للمناكلنانكنب فنوياكتبي وكلرك إيمانك بغ راعال امّاانا في اعال أدبك إيمان بدنت وكلمية فتوالخالفا صل ودلك الم الم المنافعة وكالنافع الم المفاولة المافي انت تُؤم أَزُالله وَاحِدُ بِعِمْ الْعُولُ وَالشَّيَاطِيرُ أَيْضًا

تَعَوَّهُ النَّبُونَ مِنْ يَطِيعِ إِنِّهَا الْإِخِوَةُ أَنْ مِنْ مِنْ فُولًا وَالْكُومُ لُا أنفكادكنا فنفاح فيتع الجتاجها ونصر والشنن تِينًا كُنُ الدِينَ عَنَى الْجَعَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ العظام اذالسنافنه الزاج الصّعية بالسِّكات حَكِيْرُ عُرِّنَ فِيكُم مِلْيَرُ فِي الْعُمَالُهِ مِنْ صُرِيعًا فِهِ \* الصّغيرُ الحَبْثُ يَكُونُ مَرَاكِ ضِاجِيهُ الْأَلْكُ ٱللَّهِ الْأَلْكُ اللَّهِ الْأَلْكُ سُورة الحِكَمَة فَازُكَانَ فَكُمْ عَبُرَهُ مُرَّهُ وَكَارَكُ ايضًا فالله عُضُوصِع يُروهُ وَمُ إِنَّا لِعَظَامٍ وَكَا أَلَا لِلَّهِ ملى كُفِرَشْقَاقَ فَلانْفُخُرُ وْأُولِانْكُلْدُبُولُعُلِي الْجُوْفِ وريد الف لمنكة بخرف شُعان بن الكالليان فولا الم لانةُ ليسَنْ مَنْ إلْحِكْمِهُ اللهُ مِنْ فُولَ لَكُمْ اللهُ مِنْ فُولَ لَكُمْ اللهُ وَذِينَهُ الطَّلَجِ أَزَ الْلسَّارُ مِنصُّوبَ عَجِدُ أَعْضَالُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أرضية نفسًا سَهُ شَيطاسه وَجَتُ يكوزُ الجسَك *ڡٛۿۄڰڿڎ۫ڿ*ڄؽۼٳڿٮؘٵۮڹٳۥۅؘڮٷؘڮۯۜ؋ۘؠؽڸڎڹٳڰؙڿؙۯڰٳڰ والشقاق فشاك كوزالخالفات وكالمرودي موانصابات يزفان فالكراباع الشاع والطرية فامَّا الجِكُمَةُ الْاوْلِي لَهُ مِن الْعُلُوا فَانَهَا دَلِيهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ اللَّ ومادب والعج والتريك لطبيعه النشن فالما مظ منضَعَهُمُ طَيْعَهُ مُمُلِقَةً مُمَالًا ضَالِجَةً وَلِيسَا مُعَالِفَةً . اللنكان فلابسنط على إجائه البشر الدلالة الأنه الله وَلانْحَابِيهُ فَامَّا ثِمَنُّ الْبِرْفَانَهَا نُزْرَعُ فِلْالْمَالِمِ الْعَالِمِ سُنَّ لا يُطاق وَهُوَمُ اللَّهِ إِضَّا إِومُلَا يَشُمُّ المُونِ السَارُ مِن إِنَّا فَالْحِرُونِ وَمِنْ أَنْ يَجَالُهُ مُوَالِ به نست الله الأب ويونشف البشر الذي خلفهم وخصر البس به موانع المريقال فاعتار الله على به من الفرالواجد عن المركة واللعب لَلْمِنَ وَيُدُونَ الْسَلَمُ فَلَدَ إِلَى مَسْمُ وُوفَالْمِيرَ لَكُمْ فلسر بنبع إنها الإخوة أرتكونها والأمورهك لَكِ يَكُمْ نَفْلَنَا وَزُوْجُ مُنْ دُوْرُولِكُ الدائشِ لعَلَا عَبُلُ الْوَاحِدَةُ لَوْجُ مَا أَعَدُ بَا وَمَا إِلَهُ الْمُراحَ لَ

لاَنَ اَصِبُ النَّامُونِ فَاجِنَّةِ هُوَ النَّاصِي النَّامُونِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا نَسْنَطِيعُوزَ أَنْ يَجُو إِنَّ يُعِيمُونَ وَنَفْيَنَّا أُونَ ولِاشَىٰ لَكُمْ: عَلْصَ وَبَفُدِ دُانَهُ لِكَ فَإِنْ مَنْ أَنْ مَوْ أَنْ مَعْ لَا مَا مِنَا جِكَ مُعَالَكُمُ لَيْنَ بِنَانُو رَالِانَ فِيلُورَ وَلِا تَاجِيُهُ وَكُلَّ لَمُ مِنْكُ مُلْلَدُيْنَ فُولُونَ عَمِ الْمُؤْمُ اوْعَدَا مُضِ المدينَةِ فُلْأَنَهُ مَا فِسْلُونِ فِي أَنْفُيْغُوابِشِهَواتِكُم انْهَا الْغَازْوَ الْعَلَاجِ فَهُ فَقَيْنِهَا الْمُنعُ وَاجِلَةً وَنَجْرُون كِمُ فَهُ لِالْعُرْفُونَ مَاذَا المَانْعِلُونَ أَنْ عَنَهُ الْعَالَمُ هِي عَدَاوَةُ اللَّهُ وَكُلِّرُ أَيَّفَ أَنْ بكورة عيه المانرون كانباانها كالعباد الدي محالية بكون حليلاً لِمَذَا الْجِالْمُ فَانْدُيكُونُ عَكُ قِالْفِيرُ لَخُلْكُمُ مُوكِ مُرَبِّ إِنْ مُدَلِهُ مَا لَفُولُونَ الْأَحَبَ رَبِّنَا فَهُ أَسْلَا المَافَالُهُ الكِّانِ مِاطِلاً مِأْنَالُونِ جِ ٱلْدِي فِيكُمْ مِشْمِي لَا مِنْكُ سنعتائه فاعطك ولكنكم الأنفع ووالسيكاد لَكُرِيعُ يُعَطِّيهُ أَيْعُطِينَا وَتُنَاهِ فَمِنْ أَخْلِهَ فَافُولُ اللَّهَ وَكُلْ الْفَعَا نِمِسَلُهُ فَالْقِيدِيثُ وَمِنْ عَرَفَ خَرِّالِبُعِلَهُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ يَصَع السَّنَكَ بِرَبُّن وَيَعُطِ مِعْ يُدُلِلُ وَاصْعَبْنُ أَطْبُعُواللَّهُ وَلِا بَعِلْهُ فَانَّدَيْ عَلَيْ الْكُولانِهَا الْأَعْنِيلْ وَالْعَجِبُواْ عَالِلْهُ عَالِهُ وَلَا وَفَا وِمُواالِلْمُسْرِفَاتُهُ مُرُنْ مِنْكُمُ افْرُيُوامِ اللَّهُ يُقَامِّرُ الدى العَلَمُ المَاعِنَا لَهِ فَلَهُ مِنْكُ وَالْمَائِيَا لَكُوفَا المتدمينكم طهروال تبكرانها الخطاه ودلاافلو كأيادو اكُلُّهُ الانصَّةُ وَدَهُمَكُ وَفَضَّكُمْ فَنَصَلُهُ الْمُصَالِقُهُمُ الْهُمَّا الفليره بالنفوا وندخوا والكوافان يحتيكم بشغة انعجا يشهد عليك وكاكالجساد كمثل الناوالي ووق ما الآ وَفَرَجُهُ إِنَّا الْقُواضَعُوا فَالْمَ اللَّهِ وَهُوْرِوْعِكُم وَالْفَكُ اللَّهِ اللايام الاخترج ميه اجرة العَمَلَة النَّرَجِي لَوْ النَّهَا المالاخي بعضا عابعض النائ من عاضا حيد كالملكن تصيرمنكم وصراح المضادين ادواك اوْبِيرُ أَجَاهُ فَانْدُيكُونِ عَلِم النَّامُونِينَ وَيُدِالِنَهُ فَالْ وولاوصلا الصبكا ووت وقل عنه علا الأنص ولموا كَنْ نَدَابِ النَّامُوسَ فَلَسْتُ عَامِلًا فِي مَلْ مَالِينًا لَهُ ؟

وَعَسْجُوهُ مِنْ هُوْعِلَ السِّمَ وَمَنَا لِنُنْ وَعَلَلْهِمْ فَأَنَّ لَاصَّا لِإِنَّا لِمُنْ مُؤْمِنًا لِللَّ وَمَنْعُمُ مُعُونُ مِنْ كُمْ وَعَلَعُمُ وَهَاكَا لَدَيْ عُلَفِ لِبَوْمِ اللَّهِ انمار المُ الريْصَوَالْتَ بُعِيْدُهُ وَانْكَانَ عُلَيْدً تعسنه بتمعلى آلبار ويَفَلَهُوه مرتف يُوانُ يقاوم واصلا فاصطفرا خطية أنعُورُله وأعْرِفُوابَعْضَكُم لَيعُصرِبِحَ طَأْيا كَمْ أَبُّهُ الْلَافِ إِلَى عَلَاثَ كَالْفَلْجِ الَّذِي مَنْ خَوَالِمُ وَالْكِبْرُةُ وَلِصَالَبَعُضَكُم عَلَيْغُضِ إِمَالُعُافُونَ مَا أَعُظَمُ فَقَّهُ فَيُصِيِّعُ لِبَهَا حَنْيُصِبْهُا مَطَرُ الْصَبَاجِ وَلَلْسَاءِ وَاصْرُفِا الصَّلَةِ أَلْذِينَ الْبَائِ فَازْ إِبْلِياسُ الْبَكَانَ اَنْمُ اَيَضًا وُلَيَشْنَدُ قُلُونَكُمْ فَاتِّ مَحَ ٱلْزَبِّ قَرِيْكِ ؛ أَبِّهَا إِلْإِفَ سَرَامِيْلِنا فِالمَصَالِب وَصَاصَلَةُ لَكُلاَئُمُ طُورَ لأنتنفشؤاالضعكابعضكم عكيغض ليلائدانوا فان المنهاؤ فأغطؤ على الارض فأت سننز فسته الشهرف الفاض هوداهووافي فبالذالانوات اعنب والساه وَصَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكَ فَا يَعْطُونَ اللَّهُمَ أَوْانِيتَ الْاَرْضَ بشينة مَصَايبِ الأنبَيَاوَطُوْلِصَبْرُهُمْ ٱلْسَنَطَهُ وَا مُرَفِيهِ النَّهُ الإِلْحِيُّهُ أَنْ لَكُولَكُمُ مَنْ شِيلًا لِإِنَّ الْمُؤْكِدُ مُنْ شِيلًا لِلَّهِ بايشم آلزت الما أما فأنى عُبط آلصًا بِرُبِّ فَ فَن يَعِيمُ وَرَدْهُ السَّانُ عَلَضَلَالِيهِ فلبعُلَا الدي وُدْ الضَّالَ بضبرا يُؤْتَ وَرَأَبُهُ إِخِصَىنِعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الطفاداة اختاع شباللق الديخام معتاب النَّمُ نُوُوَالْتَافُو ﴿ وَفَنْ لِ كُلْ شَيْءًا لِحَوَةً لِإِجْلُفُوا الْمِنْهِ الموت وَلِشتُرخطاما كثيرَةً \* 4 \* لابالشمآه ولابالأرمز ولابمئيل ويحا بأيكور كلاك الله لا وَالنَّهُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْكُمُ الفَّضَا وَازْجَانَ كَلُّ وَلِهِ ٱللَّهُ وَالْمَاءُ اجكم في فالمفرن وأنفيح مليون وأنها الماستنا ٥ مُوبُضُّا فُلِيدَعِ قَنْوُسُّ الْكَبِيْسُةِ لِيَصَلَّوْا عَلَيْهِ

مَعْ يُوانَ وَهُ وَحَيْلِان مَا وَأَبْمُوهُ وَلَكُنَّا مُوسُونًا وَيِسَالَهُ بِطُولِي ٱلْرَسُلِ وَهُولُ وَلَى يَجْرُونُ من بطر شوك والتنبيخ المنه في الله المنع برالع أن راأ إِمَا يُكِم خِلاصًا لَعُونِيكُ ذِلِكَ ٱلْخَلَامُ ٱلْإِحَالَيَكُ أَلَامُ ٱلْإِحَالَيَكُ أَنَّا المنفر وبرو بنظم وغلاطيا وقباد وقيا والنيسيا آلانبيا ومجصولينه لماستوابالنفوالنكون فيكم وَالْبَاتَانِيهِ الْدَيْرِ أَنْحَتُوا بِنَعْلِهِ مِعْرِفِهُ اللَّهِ الانِ وَجِعَلُوا بِجِنُونَ عَنِ الْوَفْنِ وَالْفَالِ الْذِي مُعِنْ وَافْيُر ونغلي النح للطاعة والنظيبة بنتوع التشيئ رُوج ٱلمَسَيْخِ فَعَنْهُ وَالشَّهَا كَةَ عَلَى الْمِلْمَسَيْخِ وَعَلَى الْكُمِمَا النغه والشلم كي ترالكم بسارك الذانور الْ بَكُوزُبِعِ لِدَاكِ وَلِفَةَ تَبَيِّنَ لَهُمُ لِيَنَيِّنِ فَكُمْ بِعَيْدُ فِي لِمَا اللهِ اللهِ يشوع المشيقة الذى كبره وكثنا انفالتهاالجاء الأشياال ختنكم باالأن مؤلآ الذبن شرك كم يرتج بغب أما في الشوع المشهور بيل الموات المبرا القين الذي آن إلى النَّم اللَّهُ الدِّفْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الذي بنافلا تنز شرفلا تضمك المفيظ والتمالية نطلعُ عَلَيْهَا وَمِرْ أَجِلْ لِلْهَا رُبُطَيْ الْمُؤْرِ الْمُوالِكُمْ وَاسْتَبْغَظُوا مَ أنها النائر بقوم الفه ومالإثمان يخفوطون للحلام العد بالكان وتوكلو عالية عذالفا بكريظه وربشوع ليظهر فأج النمان وتعري كالالديم الأ المستة كالانتآء الطبغير ولانشه واماكم نشهون ينبغ لي أنْ تُبَوِّبُوا فَلِي لِأَنْ عَنَا النَّهَا رِبِاللَّمِي اَوْلَابِ الْمُولِ وَلَكُرُكُا أَوْ اللَّهِ يَعَالُمُ ظَاهِرُ وَلَا اللَّهُ الكينرو للوزير يتكم أفضل كنثرام النفب ابضًا إطَّهَا رَّا فِي كُلُّ تُصْرُفِكُمْ لِانْتُمْ لَمُنْ وَقُوا الْحَهَا وَّا الخالض المخرب النادف وجد والفية الشنآء والجنك لانطاع وأأنن وكقوم لكرداك أأدي والكامم عنظر ويشوع المنيخ ذاك الدي حبين

وكوتوا كالضنك إلغ لودبن وأشهو اللبز الناطق بغَ رُجِهِ إِمَا فِي عَلَيُهُ لَهُ مِرْجَنَبَ عَلِهِ اللَّهُ لَكُرْ فَصَرَّفَكُمْ فَي الذي لا مَعَلَ عِنْ وَلِيَّنْ شُوا عَيْدِ لِلْخَلَاصِ فِقَدُ دُفَعَمُ أَنْ الْمَ ومَرِغَنَ فِي مِا لَحَامَةِ إِذَ فَلَ عَلِيمُ أَنَّهُ لَا الْفَضَّةُ وَلَا الَّهِ الزَنَ ضَا إِزُوالَيُهِمَ صَيْحٍ وَهُوا لَخِلَاكُ وَعُنَا إِلَّا الغاييد إستنيق فيم وتصرفكم الباط الدوقيلموه الله والنم إضافا بننواكا لجائف الدوج الميد وووامكك عَرَاماً مِن لِكُرُ مِلْكُنِّهِ اللَّهِ مُرْمَ الْمُسْتِي ذَلَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّه رُوْجِ اللَّالِكُمْ نُوكَ الطَّاهِرُو الْفَرِّيُو افْلَابُنَ رُقْحًا اللَّهِ الخروف الديكاعيب فيدولاد التراعد لمالك مُفْتَلَةً عِنداللَّهِ عَلِيدَى سُوعِ ٱلسَّيْحُ اللَّهُ قِلْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قَبُلِ كُورُ الْعَالَرُ وَظِهَرَكَ أَجِرِ الْزُمَارِ مِي الْجَلِيمُ الْمُ دِالِكَابِ إِنِّي وَاضِعُ فِي مَنْ يُونِ ﴿ أَنِي أَنْ الْزَاوِيَةِ النيز أيستم عابك يعبالله الذى فامت مريز الكوايث منحيامكتما ومزيغمريه لابخرى فكوككم انهاالمون واعطاه الجندككون رجاكم وإغيانكم ماتنين دكوامعتكم كِلْمَةُ ، وَامْ النير لا بِنُومِ تُورِكُ وَ الْجِرَالْبِي رَدَلُهُ الْبَنَاوُ وَرَدِلُ بطاعة الجزوبالإنان احتوابعضكم لغضا مجتداجه فضارَ وَ وَاسْ الرَّاوِيْهِ وَهُوَجَوَالْعَرُّهُ وَصَحَهُ الشَّاكِ مِعَنْ رَجِ أَباقَ مِعْلَبِ صَادِقِكُنَّا لِي فُلْدُوا الْعَيَّا النكيف يُصاالن للطيعة الكالدُ النَّاسُوالما يَ المرئ درع بمنشك كرمخ الكيفي بكلة الله ألج ألباقيه ماماً انتُرفانكم السُبَاعِنادُونَ وَقَلْيكُلُلُلُكُ وَأَنْعُمُ طُنَّ المالابيولا كالنهركالعشب وكانعبه البئة كالهة وسعب مقتني بحالح بروابعضا بل ذلك الدي علم فالعشب ببين ورهونه فشقط فالماكلة اللهفنع مِ الطُّلُمُ إِلَيْ وَالْعِيْبِ إِذَكُنَّهُ مَانَفَتَمُ لَسُمُّ لَهُ مُ الكاللبة ومسيه الكلفالغ يترخم بما فادف واالات واماالان فانكم شغبالله وكنتم فاعلى معمين عَنْكُمُ كُلُّ وَوَ وَكُلَّ عُدُدِ وَكُلَّ جُامِاءٍ وَكُلِّحِمْدِ وَكُلَّ مِنْهِ

لْمَا فَانْكَازَاهُمَا فِينِيكُمُ إِلْشَعَاتُ مِنْ أَخُلِحُ طَأَيًّا كُمْ فامّاا لأن فهَد نُحِيْمُ إِنَّها الدُّجَّا إِنَّا السُّلَكُ كَالَّعِ رُفِي الصَّيْبِ وتَصْرُونَ فَا يَحْدِلِكُمْ لَكُنُ إِذَا صَنَعْتُم الْجِسَات ارنَّهُ نَبِعَهُ وَامِرالشَّهُوَانِ الجَسْلَابِيةِ اللوَانِيَّةَ اللَّي وشَقْفُ عَلِيْكُمْ وَصَبِرْتُمْ جِنَيْلِ لَنُوَقِّنَ عَلَيْكُمْ ٱلنَّعُهُ مِن نفُوسْكُمْ وَلَيكُ نُصَرِّفُهُ بَبِرالَهُ عُوبِ جِسَاً لَكِي إِدَاكِلِ الله فالكم له الدعيم والكسني هوايضًا فل مات عَلَيْكِمِينُاللَّالاسْرَاذِ وَبِنظرُونَ الاعْمَالِكِم الضَّالِحِيِّهِ سَلَنا وَانْفَلِامِتَا لَا لَكُنَيْبَعُ الْحُنظاه وَالْالْدِي لَمْ ينبغوا لقه فيغم الغضرن واخضغوا لجيه وأبوالبس ياتخطية وَلمُوْجَلُكُ فِيهُ غَدَدُ ذَاكَ الْذَي كَانَ مَجَلِ زَيْنا المَّا ٱلْكُلِّ مِن آخِل مُلَطَّا بِهِ وَآمَا الفَضَاهُ يُسَّت وَلايَسُت اصِيْبَ فلمَ بَهُ لَكُمْ الْعَصَبِ لَيْنَة فِمِلْ خِلِ لِيَهُمُ مُرِسَلُونَ مِن فِيلِهِ بِعَدَّ لَلَّذِيرَ يَعْلُونَ الْشِّرَ دَفَعَ الفَضَا إِلَا لَذِي يَقَضِهِ العَدِ كِ هُوَدَفَعَ عَالِحِكُ اللهِ وَمِيْهُ جَهُ لِللَّهُ مِنْ فِكُوْرُ الصَّالِجُ ابْ لانْ مَشَرَّةُ اللَّهِ انْ عِسْدِهِ عَلَى الصَّالِبُ جَمَا لَجِيَا بِٱلسِّوادَكَا زَفِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ لِمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ لِمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِي الْمُعِمِي الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ ل مُسُدُّةُ وَامَاعُمَالِكُمُ الصَّلْطِيَةِ افْوَاهَ الْفَوْمِ الْحَمَلَةِ الدَّبِ دَالَ الذَيجَ لِحَاتِهِ شُفِيتُ لِالْكُرَكُمُ صَالَّمِ كَالْعَاقِمُ وَعَلَيْكُمُ الْمُوالِّعَاقِمُ وَعَلَيْكُم الْأَرْبِ لِالرَّاجِ لِلنَّعَامِدِ لِنَعُوْسُكُمْ وَعَيْجِالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْم لايعُرفُوزَانَ مِنْ لَالْاحْرَادِ لَامِنُلِ ٱلْدِيرَعَ مُواسِّرَ هُو حُرِّيْنِهِمُ مِلِكَكِرِمُوامِبُلِحِبُبِدِ اللَّهِ كُلَّلِجِيْ المَّا ٱلْكَجْوَةُ أينها النشافا خصَّغُ لِأَنْوَأُجِكُ لَيْكُونِ النَّهُ وَلَيْطُعُوا فِوَدَ وَهِمْ وَامَّا اللَّهُ فَافُوهُ وَامَّا ٱللَّكَ فَاكْرُمُوهُ فَكَالًا الكاة مُعْلِجُسْرُ فَأَلْ ٱلنَّاكَيْجُونَ مِعْرَكُلُامِ العبي يحسقالانبابهم بخلصافه لااتضا لجبر المنفقين إذاابصرُوا ذكاً قُلُوكَم وَتَعَلَّ كُرُ الْخَافَةُ وَالْعِفْدُ فِلْلَانُ بهم ففَطَّ مَل وَالْفَظَظَّةِ الْعِلاط فَأَرْفِعُهُ اللَّهِ لَمُولاء . وستكري فك السِّر بالريِّه والمايدة بدوا المعرف النبز بخلة والم الصلح بجنكو كالمشقاك الذي بيم

dy Hol مِ اَنْ يَكِلُمُ الْعَدُرُو وَلِهَ عُلِي مِلْ اللَّهُ وَلَيْتِبْعُ الْسَلَمُ وَكَبْسُعِ وَحُوا النَّهَبِ وَلَمَا سِلْسُابِ الفاحِرة مَلِينَزِيرَ بَرْيِهِ وطلبه لأمع بُهَ إِن إلا لأَوْ إِن وَاذْ مَيْدِ مِنْ مُتَالَ الانشار الزيئة الحفية النيكون بالفل النواصع المَعَانِيمِ فَامَّا وَجُهِ الزَّبِ فَمِنْ رُوفٌ مِنْ يَعُلَى النَّسِياتُ ٱلزِّبَدُ الْمُلانُبُولِ لَيْ كُورُ بِالنَّفَسْرِ ٱلْجَاشِعَةِ الزِّيثَةُ مِ دَالْدَى مِفَعَلُ كُمُ شَرًّا إِذَا انْهُ مُعَايِرٌ مُعَا إِلَيْ الْمُنْعَالِثُ الني معند الليعاع إية الكاليُّ وَهَكُوٰ إِذْ فَانِهُمَّا الْمُنَّا وَأَنَاصِيمِ مُجُلِل ضِعُومَ لَكُمُ فِلَاحُنَا فَوْ الْذِ الْحَفَا فَوْلَا ذِ الْحَفَوْلَمُ الطامِرَاتِ اللوَافِينُوكِل عَلِ اللَّهُ وَكَانَتُ بِينَنَهُ وَالْحَصْقِ وَلانَصْطِونِوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْتِعِيْنَ الانواجمن كتل ساره فاساكانت تطيع ارهن وناعوه ٤٤ كَالْحِيْنَ لِجَاوِيةُ مِرْيِسًا لِلْكُمْ عَنِ الْكُلَاهِ مِنْجُلُ الْزَجَالَانِي لَمَا سَيَكًا وَلِنُهُ فِيهَا لِهَا مِالأَعُالِ ٱلصَّاجِلَةِ الدُّلَارِ وَكَلَّ وِيُ إِنْ إِلَا لِمَا مُعَالِمُهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَيْ ﴿ مِعْزِفُ وَانْتُرَانِهَا إِلَّجَالُ فَاسْكُنُواْمَعُهُ مَّ هَكُلًّا اصْلِوْلِهُمْ لِنَوْ الْفَوْمِ الْذِيرَيَّ فَوْلُونَ عَلَيْكُو الشَّنْ وَالْفَبُ <u>ۥٵڵۼڠؙڶۊؘٳؽؙٮێۣڮۏۿڒڮٳڵٳؘٵڷۻۜٙۼؽڣۅٙٲڮؠٛۜۏۿۯٚ</u> يطلون فلك كم الصالح بالمستخ وانكأ يَفْ مَنْ الله المنمز وترمعكم الجياة الذامة لكلامنعوا وضلفايل ارَّنْضَابُوْانَ فَتَ رُكُرُ اداعَلَمُ الْضَالِحِانَ الْضَالِ وَالْكِمَاكُ أَنْ كُونُوا مشَتَرُانِ وَالْصَايِبِ مِبْرِلْلَاحِينَ الْمَالِيبِ مِبْرِلْلَاحِينَ الْمَ مِلَ يُعُلُوا الشَّيَّ وَالسَّيْءِ فَفَا اصِيْبِ مَنْ قُواجِنَّهُ وتحامت اصعبن لانفا بلوااحكا عرضة يشتن ولاشبيك ومات يخلحطا يانا اخشب البائلة للاقتة لعن بشنية الخلاف دلك بانكواعا مريضاد دم فاعلوا الكم له فالديمين لن فواالركه فامّامر ومَدُ أرْبَحُ إوجُب الأرواخ القي كأن مجنبية مستعانا ولك النب أزعى لناما مُنْ الحِهُ فليكُفُفُ لسَانَةُ عَزَلَاتُ ثِي قَعْنَهُ

بطهرالأولى فَكَانُوْلُعُضَاهِ نِمَا مَّالْمَاكُثُرُ إِمْهَالُ اللَّهِ إِنَّاهُ عُضَاهِ نِمَا مَّالْمَاكُثُرُ إِمْهَالُ اللَّهِ إِنَّاهُ عُضَاهِ نِمَا مَّالْمَاكُثُرُ إِمْهَالُ اللَّهِ إِنَّاهُ عُضَاهِ نَعْمَا مُلْكُثُونِهِ كَيْشَا رَكُوْبُمُ فِلْلِمُوْرِ الْاَوْلِيَ كَلْ بَياشُ وُفَا أَوْلَيْكِ الديح المفلك الدي كم لم بع نفر يسير على ممايد ٱلْدِينُ كُلْفُونَ أَزْيُجَاوَنُواْذَ لِكَ الْدَيْ عُوعَنْ لِلَاكَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَتِ: فَمَزَّاجُ لَهَ اللَّهُ وَاللَّوْتِ انفسرنج وامرللآه فجرالان عادلك الشبه يحلصا بَانُهُ مِيَالِنُونَكَالَاجِيَا مِلْكِتَدِ وَيُجُيُونِكُمِينُكُ اللَّهِ بالمغبثودية لنتربغ المهتبيم الوتني الكانشنول بالزُوج: أَنْ الْحُوَةُ كُلُّ لَمْنَانِ قَدْلُونَ مِنْ فَالْحُلُهُ لَكُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ البيَّة الصَّالِجِهِ وَالْاعْبُلُ فِ مِاللَّهِ وَمَهْامَة يَسُوعِ المَهُ فاغيقلو أوانظر واوتظهر والالهكات وفلك الدهوكالشع تمبرانه صعدالالشماء فحصعت سَيْ مِلْكُمْ لِكُمْ وَدَةً صَادِقَةً بَعْضَكُمْ لِمَعْصِ وَدَلِكَ لَهُ الْمِلَايِكُهُ وَالْمُسَلِّطُوْرُوالْفُوَّاتُ وَادَاكَازَالْسِي الْ لُودْهُ تَعْظِ إِنْ مَا أَلْمُ لَلْمُ لَا الْمُرَالِقُونَ الْمُعَالِمُ مَرِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ قَلَاصِيُب بِدَلْنَا فِحِسَدِهِ فَانْتُمْ أَيْضًا نَفَكَّرُ وُاوِذَ إِلَيْ وكالنشان بكرمعنك المؤهبة الغاعطها واللو وَنُسِّكُو الأَنْ مِنَاكَ مِالْجِسَدُ فَفَدُ كُمْ عَنْ الْكُطَأَيَا لكما لأبجيا بشكوات لحسك لكريم منه فالعه بسبية ملِعَدُمْ بِعَالِعُصَكُمْ مَعْصًا كِيُنْلِ لَفَهَا بِمِنَهُ الْمُنَاعَلِيْعُهُ الله وطرينكم فلتكائم المدالله وكارتك فليفان بفية فِيَّانِهِ وجندِهِ يُحفيكُم مَا فَعَصَى الْفَالِ كُلْ فُوهِ بِعَطِيْدِ اللهُ الدَّونَ خُلِجُ الْجُلُولِيَ مَعَلَيْهِ اللهُ الْجُلُولُ الْمُنْ عَلَيْهِ اللهُ المُنْ وَالْمُنْ عَلَيْهِ الْجُلُولُ الْمُنْ وَالْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ وَالْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ وَالْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ وَالْمُنْ عَلَيْهِ اللهِ الدَّيْ وَالْمُنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الذي كأم فيديم وكالشعوب الذبرك عون والخاتة والشمواك والسنكن الواع كيره والتمزوالغك والكرامة الدمراليلم براين انهاالكمالاعظ المالة والادناير فجاسات كثرة مرعاد الاويان وفيؤذا مراللدا النفسية كأزُفاك في والله الازقيفهم بعثور منكح بعث ردت كليكم إذاراؤهم

الْمِلْتَ لِبَيْ وَلَا كَامُ إِلَا مُ إِلَا مُ اللَّهِ مَا كُونُوا عَبْرَةً صَالِحَةً. لَكِمْ الْجُنَةُ لَكُمْ وَنَجُونَهِ وَكِمَا أَنَاشُرُكَا الْمُسْجُدِ وَمَصَاسِهُ التَعَيَّةِ لِكِمَا إِذَا ظَهُ رَبِّ بِشُرِالِيُهَا فِنَاحِدُ وُلَفِيهُ مَا جَ فلنفخ الأزكم إنفرخ أبضاء نلطه وزعيله وأزعرة السبعة الذكايضم وكولاك انمائها الشاك باسم المسير فطؤوا لم لأز النسية والحد والفوة وروج حَصَعُوا للشَّاجِ وَلَعَصَعَ كُلنابِعُصَنا للعُصِ فَأَرْاللَّهُ الله بخراع أيك يوكا والمحاف المحاف المانان ولاهالن يصَادِدُ الْمُسْكِدِيرُ وَتَعِطِ الْمِنُواصِعِبُرِ ٱلنَّجَةَ فَأَعْنَصُلُ وَلَا كَالْفَاعِلَ اللَّهِ وَلِأَكَالَمُنْعَاطِ الْإِثْمُوالْعَنِّينِ وَاوْكَالْ يَهِ إِللَّهِ الْعِزِّيزِةَ لِيرُفِعَكُم فِي نَمِنِ اللَّافِظَادِ وَالْقِعُ ا المايصاككالمسفح الإتحر تاليست الليهم الايشم حبيع هَمُونِكُمُ عَلَيْهِ مَنْ لَ لَهُ مُعُولِلمَّ مَرَاكُمُ فَطِهُ وَأُوالْمُهُوا مِجُلِآنَهُ أَزْمَانُ الْدِيَيُكِافِيهِ القَصَامُوبَيُبِ أَنْ اللَّهِ الْمُعَالِثُ فأزَلْ لَهُ عَلَا أَخْصُكُم وَمُسَمِّقَ وِيُوكَا لِاسْكِ لِلْمُسْكِ وَازِكَانِ بِهُ وُهُمِنَّا فَكِيمِنَّ كُوْرُاجِرَهِ أَلْمَانِي لِمِيلِيعِيوْ بْلَعَهُ فَعَاقِمُوهُ إِذَانِيمُ عُنْصَمُ وَرَبَّاكُمُ عَانِ وَكُوْنُوا إجيلاته وأداكا والباثاتما مالك تخلص فالكام لكالط مُسْنَيْفَنِيزَ أَنْهَا إِلَّا لَامُنْصِيْبُ سَايِرُ إِخْوَيَكُمْ أبر بُوْجِكُ ولهُ الْفِلْبَسْنَوْدِعِ الْذِيرَيْضَا بُوْرِيمَتِّنْ اللَّهِ النبي في هَذَا العَالَمُ فَامَّا اللَّهُ الدَّالِيِّعُ فَكُلَّهَا خَلِكُ الدِّي مُعُونتهم الاعال الصّالجة للعالة الصّادة المالك دَعَانَا إِلَى مُبِيهُ الذَّا يَبِسُوع السِّندِ مُوَالْدِيهِ الدَّا الذيز فينكم فاتح الحأب البهم أنا الشيخ صاحبهم الشاهيد إذاصيرنا عَلَهَ فِي الْأُوْجَاعِ الْمُنْ فَيَعْمِمُ النَّنْطُعَا كالام السيء والنشران والنسعة الزهم فرمعة الكنصال بمالكالك فله النسجة والعزائه الكام بالطهور ازعوارعته الله المديعت النيكم ونعاصلة امنن يحتابه مااليكم عليذى سلقائر الاخ بَلْكُ إِنَّهُ لَامَا لَكَارِهِ لَكُرُ بِلْكُنِّرُهُ وَلِامَا لَرُحُجُ الْحُبُّثُ

رْسَالِينُ بُطُرُ إِلَّا إِنْهِ أَنْ الْتَالِينِ الْمُ الْتَالِينِ الْمُ الْتَالِينِ الْمُ الْمُ الْمُ المعمر بعجبوم الكادر اطلت اليكم وأشمك أزنع الله مِسَعَا وَالْضَعَا عَبُدُورِ شُول بِسُوعَ ٱلْمَسْفِرَ إِلَا لَا اللَّهُ السيخرج ماانته عليه مفون الكسيسة المنعكة البي منم مَشَا وُونَ لَنا في والمذالا مَان الدعا في المناف الدعا والمناف وا بخيخ بالمائون تِسَامُ عُلَيْكُمُ وَالِبِي مَوْقَسُ فِلْيُسَالِ مُعَضَّلُا عَلَى لَا الْجُوِّ لَهُ إِلَيْعَا لِشَاءِ السَّافِحُ لِلسِّعِدُ وَالسَّلَمُ بعص بغيلة الولا السلم عليكم حاعة المؤمير باسم يُكِثر اللهُ بَغُ إِللَّهُ وَرَثْنَا بِسَوع المُسْمَةِ اللَّهِ يسفع المشج زنبا والتعة عايد أمجعب مَوْ الْمَيْتِهِ وَهَبُ لَنَاكُلُ مِنْ وَذِالْ الْجَيَاهُ وَالنَّفُوكِ دَلِك الذي خَعَانَا الْحَيْدِ وَرَضُوانِه الدَّيْ الْجَلِمَا مَمَلَتُ رِسَالَهُ الطُّرُسُ الْأَوْلَى وَهَبَ لَنَا لِلْوَاعِيْدَ الْعِظَامُ لِتَكُونُوا شُرَكَا الْكُلُبُ والشبي للدرامًا الله ولذ المنه الألمي ويكونواها ببئن الشكوة البالية العالمتة والمالة فالمدراء عادان العادات والمنظوم وكالمارية وَجَعَلَ فِهِ مَمْ مَالِكُونُ لِنصِبُ وَالِيمَانِكُمُ النَّهُ وَإِنَّ المعقل ادواجه للهجفال غددال الوعط ساطي الخواس استوك وكراه اسونواليا مصلفان والماقية الوسوسليا ومقت الدازي والمعا وبالضواع أوبالع أنسكا وبالنسك منزا والفني من المون المون المعم العطايا والروس ووعا الروسا والع ومولات ا نفوى وبالنفوي تنا الاخوة وتجد الاخوه الوده الماس الماس الماس والماس والماس والماس والماس السنوف ووقد مدياه وورفاري عارك المعالم والارسال المح العصور لا مُعَلَّا اداكُ لِلْمُ وَكَثِرُ فِي الْمُعَلِّدُ اداكُ لِلْمُ وَكَثِرُ فِي الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدُهُ الواصر الما يتوس الما المالية والملائعة المارلية مي المحار المارة وَلِلْإِنَكُونُواغَيْنِهُمْ رُبُولِ فِمِعْوِيَةُ رَبِّنَا بِشُوعِ السِّيغُ اللَّهُ وَ كلم لنيرع في عَمْدَه الْوَصَالِاقًا لَهُ أَعْمَى عَصْوَعًا فِلْعَثَ

وَيُجْنَعِنا هَا الضَّوْتُ لِمَا حَانِين السَّمَا نَجِيزُ كُلَّامَعَهُ فَ تطهرخطاياه ألشألفة في الحلهذايالغون الطورالمعنين وعنينا نبائ ذلك مكلح الانباأ الجرضولجنا أنخون عوتكم نشتبه بالإغالا صالخ وَاذَا مِعَلَيْهِمُ لِكُونِصَنْتُهِ لَهُ كَازَكَالِسْرَاجِ المُنْيُرِيثِ وَصُفُوتَكِ فَانَّكُمْ إِذَافِعَلْتُهُوكَ لَلْمُتَدُنْبُولَا السَّلَامُ الموضع المظلم الحاث بظهر لناالهائ ويشروالكوب فبعظور شعة المدخل الحاجاة الذاعة ومككوب المَهِي عَلَوْ لَهُ الْعَلِّوْ الْكُلْبُوهُ وَهَا لِلْمِيْنَ مُعُلِّضِنَا يَسُوعِ الْمَسْجِرِ ومُعُلِّدُ لِكَ لَشْتُ إِمِلْ اللهُ تاوِيْلِهِ وَبِهَا وَمِاجًا ثُدُمُنُدُ فَطَ نِبُوَّةً مِرْمَتُ مِ الْلِشَنِ كبدم لذكاؤكم يتذوالوصّاما مغيالنكم نعنص ى كَنْ رُوْحِ الْقُدُسُ شَبَقِيَهَا قَوْمُ عِنْدَالِيْهِ مَطِيَّرُونِ \* مِلْكُوْ الْجَاصِرُ وَلِكُمْ أَيْنُ أَرْئُ أَرْكُ أَلَا لَوَاجِبُ عَلِيمَا لِفَيْثُ فِي فَعَلُوا يُوقِدِكَانَنِ ايضًا وَالشَّعْبِ السَّاكَن لَهُ حَمَّا هَالِالسُّكُوٰ أَنْ أَقُوْمَكُمُ التَّاكِرَةُ وَأَذَّهُ سُتُبُقِي إِنَّ اِنَّهُ سَكُوْ الْمُطَّافِيكُمْ مُعَلَّوْنَ كَالْمُونَ الْوَلْيُلْكُمْ زَوَالْمِينَ وَالْمُسْكَرِقَلِ حَيْنَ كَالْعُلَّمَ وَيَالِمِنُ فَي الدرسية بخلون الخلف ددي ويكفرون السيد لَى الْمُسْفِي فَأْخُرِصُو إِلْيُضَّا أَنَّ لُورَعُ لَكُمْ هُونِهِ الْوَصَالَا الداسَّرَاهُمُ بَهِ وَجُلُبُوْنَ عَلِيْفُوْسِهِمُ هَلَڪَةً ديكا حين واز الونوابعد حرفيح لها دارين ولاناما سْيُعَه وَقُوْمُ لاَيْرُ وُرِيفَعُونَ عَاسَاتُهُ وَيَفْرُكُ البعثالمثال الفلانسعة معتفاكم بهافؤه زينافشي مِلْ عِلْمَ عِلْمُ يُوالِحِنْ وَبِالطَّالِمُ نَكُمْ الْمِسْمُ وَعَلَيْكُمْ المست وعيد والح الصراعطية الواللام لمُ جَازَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَهُ وَسَمِمُ لِللَّفَالِمَ لِانْطَلُّ والخد الله الأن والضوت الذي أغاه مايا الحيسا وسره كاينام وفاركا المهم المعف اللافكاد وَيُعَدُّ بِغُولِكَ ذَالِنِي إِلَّهِ اللَّهِ عِنْ مُرُوتُ ٥

أَجُلُواْعَلَيْهِمْ فَصَيْدَ الْأَفْرِ لَكَالَبَهَا مِرْلِكُوْسُ الْبَيْ ٱلدراخ طوا لكر أسكم ويوفا والزموز والطلمة طبعت وولدت الهلكة والبواد وبفتروك النَّهُ الْمُخْفَطُولُ الْعَدَابِ الْعَصَآفِ وَلَمْ يَرْجَوَ الْعَالَمُ ٱلْأُولِ الْمِ جُلِامِنْهُ بِمَالِغُلُونَ وَمَالُونِ وَلَيْ الْمُؤْمِدُ فَالْمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ حِعَلَ نُوجًا مَّامِرَ بَمُرْخِلْصُهُ لَيكُورِ ضَادِيًّا مِالِّينَ وَحَانَّا آخرالامم ويعكون فيموم الطعام تعثما ويتزيوب الطوفان على العَوْمِ الْمُؤَكِّنُ وُ الْوَدَشَرَعُلِ مَلْ مُدَهُمُ اللهُ وَالْمُؤْمِ بِالْدَّافِيْرُ وَيِعُشُونِ فَوْدُهُمُ وَعِيُونَهُمَمُلُوٰهُ نَفَاقًا • وَعَامُوُرًا وَقَضَى الْمُنْفِعَلَهُا وَحِعَلُهَا عَبُولِنَ هُكَائِنَ مِ الْكُفْآدِ وَلُوطُ آلِيَانِ لَمَا رَجِعِ سَلَّهِ عَنْ وحطايا لانفنو ويختفون نفسرا فليك النبره الْأَمُورِالْيَلِانَنْيَعِ. وَالنَّفَلْبُ الْغَيْرِ خَلْضَهُ الْمَاكَانَ مُعُنَّصِهُ وْنَ وَقَلْوْهِمِ مَلْوُهُ يَعْنَهُ وَهُمْ سُو الْلَعْنَةِ لانتم تركؤاا كطريو آلكشنغ بمروضلوا فتبعواطيف بالمنظن والشهرذ لك آلبارسا كافهر وكالنفشة بلعَامُ الرفاعُونُ وَ إِل الله عالْجَتَ اجُرَهُ إِلاَّمْ فَكَانَتُ أَلْبَانَ نُعَدِّب يُومَّا فَيُومًا مَاسَاْ هَدِّم لَا عُمَالِ الجارة ألزيئا تبكث كثرة وتكله بضوتيا بيتان المدَمُومَةِ \*فَعَلَّعَلَنَّا أَزَالَنْ يُخَلِّصُ الْاِنْفِيَالِمِ الْجِنَ وَمَنْعَتْ حِمَالِدَ أَلِنَّهِ فَجُوْلِآءِ هُمُ الْعِبُورِ النَّافِصَالَهُ وَالْغَارِبُ وَيَخِفُظُ الطُّلَّهَ وَ الْعَدَّابِ الْيَوْمِ الذِّبُ مِرِ المَاءُ وَالضِّبَابَةُ الدِّ فَيُنَّوُّونَهَا الْعَاجُّهُ الْفَرْزُكُ لِ وَعَاصَّةً لأَوْلُنُكُ الذِينِيَعِبُعُوْ الْأَنْشَهُونَ الْعِينُ الطلدَ يَعُفُوطُ لِمُ إِلَا لَكُمْ بِنَا وَذَلِكَ الْمُسْتَكُورُ بِالْكِارِدُ وَينوَانوْ عَرَوَاتِ الرَّبُ وَهُ جُزّاً وَمُسَالِمُونَاكُمُ وَبِالْبَاطِلُ وَالشُّرِّرَ وَلِحَنَّهُ وَحَرْجُ لِلْحَاثَةُ مُوْوَالْمُثَانِ بُونَ ازْيِفُ تَرُواعَا الْحِيُ الْذِي هُوجَيْثُ الْمَالَايِكِ ا النَّاسِهُ الْفَوْمُ الْنُ بِرَقِلِ لِكُمَّا يَغِنُونَ مِنْ عَلَيْوْنَ فَعَ النبرْ فَعُرارُفَعُ مِنْهُم فِي أَشَدَةِ وَالْفُقَ إِوَلا أَجُبُرُونَ

الماونافان فسن ما من المنافل المائية الضَّلَالَةِ الذُّرْوَعِدُ قَالِمَ الْحِيْنِ وَهُ رَبِعَدُ وُلِيَوَانِ وَيُعَافِلُونَ عَرِي لَا وَهُوَازَ النَّمُواتِ كُرْكِ اللَّهُ لاَ كِلْرُ الْمَاعَ شَيًّا فَهُوَسِعَتْ لَهُ وَفَلَكَانُوالْحُنُوا وآلازض والمآؤوما لمآؤقامت كلمالله ويوغرف مِنْ وَالْعِ الْمُرْمُ وَدُنْ السُّوْعِ الْمُسْمِّرِ فَعَادِرُوْا العَالَمُ فِهَاكَ وَإِمَّا ٱلأنَّ فِالنَّهَوَالِيَّحَرُونَةُ يُحَفُّونِكُمْ البهاانصافحالطوها ومعتدوالها فضارت احتهم الَى بَوْمِ الْدِبْنِ وَهَلِكَةِ الْفَوْمِ الْكَافِرْمُ فَكَالْكِيْنُ شَرًّا مِ اقْلِنِمِ وَلَعْلَكَانَ عَبِيلًا إِلَّا يَعْرَفُوا طَيِفَكُونَ الوَاحِثُ لَانْعُفَالُوْاعِنْدُ إِنَّمَا الْأَحْنَا: أَزْ يَوْمَا وَاجْدًا من أَنْعَ وَفُولُهُ ثُمُ مَصَرِفُونِ الْحِلاقِهِ قَمِر الْوَصَيْدِ عندالنَّ كَالْفَ سَنَدَةِ وَالْفِ سَنَدِيدَهُ وَالْفِ سَنَدِيدُهُ وَالْجِلْدِ الطاهِرَةِ الْخِدُمُ عَنَ الْبُهِ مَالْتُهُمُ الْمُتَلِقُ الْفَالِلَهُ اَيْسَ يَتُبَاطُ الْنَ مُنْعَادِهِ كَايِظُر 'فَقَيْمُ اللهُ يَتُسَاطَىٰ كَالْكُلُهِ لِلَّالَةِ وَعَالِمُ إِلَيْتُهِ وَكَالَّخِرُ مُواَلَّهُ مُنْ عَلِي المَدْ يُمْهَا كُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى خ الحِيمَاهِ: هَدِهِ الرَّسَالَةُ النَّاسِيَةُ الْهِ جَنُكُ الْمُ النوية على أنسَان وسَياني ومُرتناكِ اللَّمِي الْمُا الْلَجِيُ أَقَوْمَكُمْ مَا لِنَهُ كُوا الْوَصِيْدِ التَاسِيةُ التؤم الذي تنخز ل فيوالنه وإن سُرع في والنكم الصّادِقَة وَأَنْ لَكُرُوالْقُلُومُ لِالْأَبُدِ ٱلْأَطْ عَالَ الصابع أبالاخراف والأضف بتعماقها قَدَمُا وَوَضِيَّهُ زَيُّنَا لِمَنْ وَالسِّيءَ الَّهِ أَوْضَا مَا إِنَّى مرا للانونجنرف فادتنظ فيفكلها فاجتهدفا الزنشل ما اغلواف كالتحق أن يحي أخو الْ يَكُونُواْ بِغَلْبِ كَالِمِرِ سَرَجُونَ فِي فَعِم الرَّبِ الزَّمَان سُنْهُ وَافْوُمُ مِسْتِمْنِيْمِ وَفَعْلُوْنَ شَمَوَاتِ الدفيه تبطل السموات ومجنوف والارم يخرف لفؤنهم ويقولون بزالم عاديجيه وإدفدتوف

رسَّاله يُوحِّنَا الأوافِي فَيْ الْعُدَالِيِّا وَنَعُونَ وَسُرَجْ يَهُمَاتِ مُحَدّدةً وَارْضًا حِلُونَ مِحَدّ تَدِيُّرُكُ مِدِ إِلَّ الدِّي أَبْوَلْ مُنْدَ الْأَنْدُ لَا خَالِكُ وَالْمُنْدُ الْأَنْدُ لَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَعُدَلِيسُكُو الْبَارُونِهَا وَمِنْ الْحِلْصَ الْمِالْجِلْكُ الدي يُعِنْ الدي والدي والمناه ما عُينَا ذَلِك اذائم مُنْوَدُورَهَ إِنَّا فَاحْرَضُوا أَرْيَكُونَ جِصُورُكُم الدعايناه ولمستفايدينا معلكا والمساه فُلْلَهُ فِيلِادَنُسْ وَلِاعَيْبَ لَكُرُ بِسَلَامِ لِيكُورِ إِنْهَالُ أَ لَيْنَاهَ السُّنَعْلَنُّ فَابُصَرْبَاهَا وَسَاهِدُ مَاهَا فَعَنَّ الله الماكم بوتيكم الخاكص كاأتل جيني تؤلير أحاماما مَشْرَكُمُ مِلْكِيَا فِالْلَاعِمَةِ الْغِيَالَةِ كَانَتُ عُنْكَ الْأَبِ مِرْ القط م الحكمة ولكت النكركاكت والزال فأشنعلنَ أنا الذي دائيناها وُسْعِناها وَاحْزِياهم كَلِّهَا يُخْبِرُ لِحِرَهَ بِهِ الْمِنْوَرُ وَمِيْهَا هَذَا الْكُلَّاحِينَا لَكُلَّا خُسِرًا هَا لِيكُونِكُم شِرْكَةً مُعْنَا فَأَمَّا شُرْكَتُنا كَجُرُ فَاتَّهَ آلفَتْ عَنْدَا وُلْنُكِ آلْدُ بِالنِّنْوَاعُلَا وَلادوى عِيمَةً مَع إلان ومع أبنه يَشُوع السَّيْعِ وَانْهَا كَتُبْنَالُكُمُ وَيَفْتِ لُوُرَيِّنَا بِزَالِكُنْثُ فَلِمَا أَنْمُ الْهَا ٱلْأَجَا فِأَيِّكِ مَنَالِيكُورُ مَجْنَا لَكُمُ لَمِلًا وَهَلَهِ هِي الْمُنْ كَالَّهُ عَرَفَمُ ومُومَ اللَّهُ الْحِفِظُولُهُ الأراء وَلانْسُلْكُوا فِي شَكَّ سَمِعُناهُ اللهُ مَنسِمُ كُمُ أَزَّ اللهُ نُوزٌ وَليُسْرُونِهِ ظُلَةً مِنْ مَّ الإِينَّةِ مِن الصَّلَالَةِ فَنَصِّرَعُوا مِرْ إِغْنِصَامِكُمْ فازنج فأناأ لناش كأشكه وسلكا والظلمة ليكز نشوكم النغه والعذائن كابتنا ومعلضا فَانَاكَذَبَةُ وَلِيشَحُكُم مِالْجُوْ . وَارْجُرْ لَكُاوِالْنُ يَشْوْعِ الْمِسْعُ وَاللَّهُ الْأَبْ الدَّكَةُ النَّسْحَكَةُ كالمُونُونُ فَأَرْلَا شِرْكَةُ الْمُضَالَمَ بَعُضَ وَدُم إِنَّهِ لاز فال الأبد أمين ٥ يتوع المسيخ يذكيا مخطايا نافاح فاناألا كَنَكَ سالدسل للنائية أ والشكرية هيث وا ٥

يقُولُ اللهُ تَاتُ فِيهِ بَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُسْبُرِيسُ بُرِيدُ عَطِينَةُ لَنَا فَاتَمَا نِصِرْ مِغُوسَنَا وَلَيْسِ مِنَا جُوْرَ وَالْ مَا جِبَا كُنْتُ أَكْنُكُ آلِيكُمْ بَعَيْ بِجِنْدِنِ مِلْ لَعَيْبِ تَجْزُ أَغِسَمَ فُنَا حَطَايَامًا فَصُومُونُهُمْرُ . بَدُّ مَكُّ بِارْيَضِهَ 2 خَطَاعًا نَا كَنْظِهُ رَنامِ رج مِيْعِ الْأَنَّامِ وَامَّا أَرُّ فَلَمَا أَنَّا الفَيْنِيْ ذَيْك الدِي كَازَكَمْ فِينِمّا فَأَرْالِعِمْ الْفَايِينَ لمرخنط فالماعِعَلَهُ لأامًا وَكُلُّمَا مُنْ لُدُلُسُتُ فِينَا هُوَالَّذِي مَنْ يَعْتُمُ فِإِمَا لَكُ لِللَّهِ الْيُضَّابِعَهُ إِجِلِّهِ لِيَكِ إَمَّا الْابْنَا بَهُ لَا كَنْتُ الَّهُ لِكُلَّا فَعُوا فَازَا خَطَا مُوَا وُلَهُمَا وَنَجُرُ الْوَلَابِهِ أَزَّ الطِّلَّةَ فَكَ مَسَتَّ وَنُولًا أَحَدُكُمُ فَأَنَّ لَمَا شَفْيُعْ عَنْدِ ٱلْارْئِ يَسُوعُ ٱلْمَسْفِرِ ٱلْبَاثْ الجوُّفْ بَلَابِنِينُ فِيرَ رَعِمَ إِنَّهُ فِي النَّوْرِ وَبِبْغُصَاحًا هُ، عَانَّهُ بِعِتْ فَاظْلَمُهُ عَامَّا اللَّهِ عِبْ لَحَاهُ فَانَّهُ ثَانِتُ مُولِعُفُولُ مَا لَحَطَامًا مَا مَوَلَيْسَ مِهُ لَنَا فِي فَعَلَى الْمُولِيَّةُ مِنْ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهِ فَالْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهِ فَي مُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهِ فَالْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهِ فَي مُؤْلِقُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال كِ النُّونُولاسَالِ فِيهُ وَلَمِّا الَّذِيبَ فِصْرَاخَاهُ فَانْتُمَّاتُ لَكِزُ بِدُلِ الْعَالَمُ كُلَّهُ فَاتَّانَعُلَّ الْإِفَدَ عَرَفَنِاهُ الْحَجْنِ ٤ ٱلطُّلَةِ وَ وَالْطَلَّةِ يَسْلَكُ وَلاَيَدُ رِ أَيْ يَبْتُل كِ حَفظُنا وَصَاكَاهُ فَإِمَّا مَزْفَاكَ الْإِلَى عُرْفُ مُعَلِّجِي فِط مجل الظُّلَةِ فَلاغَشَتْ عَيْنَيْهِ وَأَكُّتُ النَّهُ وَصَايَاهُ وَانْهُ كَاذِبُ وَلِيسَ فِيهِ يِلَّهِ صِلْدٍ وَإِمَّا إنهاالمنؤر ماتنه فلغفرت للحطاما كمنجا إشهادا الذي عَفِظ كِلِيَّةُ وَفِي السَّامِلُ عِبَّةُ اللَّهِ فَعَلَا اللَّهِ فَعَالِمُ اللَّهِ فَعَالِمُ اللَّهِ اكشانكم التما الأما لانكرف بحفظ المت الفديم نَعُ لِمُ الْإِفْدِعَ فَنَاهُ إِنْ يَخْرَحَ فِطَنَّا وَصَاءِاهُ ﴿ فَاقَّامِنْ النَّبُ النَّهُ النُّمُ النُّسُمُ النُّكُمُ النَّهُ النَّهُمُ النَّالِي النَّهُمُ النَّالِي النَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِي النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُمُ النَّالِي النّ قَالَ إِنَّا عُمُهُ وَلِإِجْ فِفَطُوصًا مَاهُ فَانَّهُ كَاحْتُ لِينِ هُنُ النَّمُ إِنَّ الْانْالانْكُمْ وَرَعَ فِيمُ الْأِنْ وَيَ فيديته صدق والماالدي غفط كليته فع هال النكمائها الأبآلانكم فلعرفه الذي كم يزل مُنظلانكاء تُنكامِلُ عَبِهُ اللهِ وَمِهَ لَانعُلُ اللهِ وَكُلِل اللهِ

كَفُرُونَةُ وَكُ أَنْ يُسُوِّعُ كُولًا لَسَيْدٍ فَلَاكُ مُعَوَّلُسَيْدٍ كَيْتُ الْكِيْمُ إِنَّهَا الْعُنَّيانَ عُلِلْكُمْ أَشِيدًا فَكِلَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ الْكِنَابُ وَمَرْكَفَرَالَابُ فِهُوكَافِرُ مِالْلانِ وَكُلْلْ ميكم وقديقال المكت الاختواالعالم ولاشتاما يَكَغُرُ الإبْن فَلَيْسَ هُوَمُومً وَمُولِّمَ وَمِالْائِب وَامْا أَلَكْ فَيْ مِ الطَّالَمُ عُازَدُ إِلَّ الْدَيَجُبِ الْعَالَمُ لِيسَ فِيدُودُ اللهُ بالابن فايَّدُ بَعُنَرَفُ بِالأِنْ ابضًا ا وَانْتُهُمَا سَيْعَتُمُ فَلَيْمًا لاتكاما والعالم الموشهق الجند وشهق فليَدُنْ في فَانَهُ أَزْمُتِ فِيكُمُ مَا شَعْتُمُ وَفَاكُ العيز وفحآلعا لأوهدالنش والائتال فَانْكُمْ أَيْضًا نَتْبُونَ فِي الْلِينِ وَعِنْ الْأَبُ وَاللَّهُ عَالْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهِ الْمُلْكِ العنالة وَالعَالمَ بَمْضِهُمْ الشُّهُوَّهُ فَامُّا الْدَيْعُلْ Je . وَعَنْ البِهِ هُوَالْجِيَاهُ الذَّاعَةُ: وَكَنْتُ النَّكْمِ مَنَامُ عَلَى مِسْرَةُ اللهِ فَإِنَّهُ بُنِغِي لَا اللَّهُ ﴿ إِنَّهُ الْصِّيبُ الْمُلِّكُ ﴿ إِنَّا الْصِّيبُ الْفَلْكِ 3-أُولِكُ اللَّهِ يَصَافُّكُم وَامْنَا أَنْتُمُ السِّعَةُ الَّهِ قِبَلَتُهُ مَا ا الشاعة هوأجزا لغان وكالسعتم الذبح المشيخ مِنْدَنَّهُ فَإِنْ وَلَسْتَمْ عُنَاجِينَ لِإِنْ فَعِلْكُمْ أَحَلَّى فِي الكِنْابُ فالأَرْفُ كَازَمْ بِجُورُكُ يَرُونَكُمْ بِوَنَ ٱلأنشُيآءَ لَكِرْ مَوْهِ بَتُكُمْ هِ إِلَيْ نُجَلِّكُ ذُلِكَ وَهُ صَادِقَةً. ومرزق لف النفائة اخرالها بصاحر فالتيامز لَاكُنْ يُهِنَّا وَجَنَبَ مَا عَلَيْهُ فَامْلُوا وَالَّازُ الْعِمَا أريكونوا يتازلانه أوكانوا متااذا لنبتوامعنا ولكث البنوزَفايْبنواميد جماادًاطهَرَكُورلناعِنْهُ وَحَمِهُ لنعرف أنكركام أبكونوامنا والنرف كمسجة مرافتان مَسْيُطُ لاَ عُرِيلَ مُدِي مُعَيْدِ وَاذَا لَنَتْ مُنْ عَلَمَ اللَّهُ مَا ثُنَّا اللَّهُ مَا ثُنَّا وَلَعْ رَفُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِالْعُرْفُونِ فَكُلِّ بَعُلُ البِّي فَانْدُمُ وَلُودُمِنْهُ الظَّوْفِالْاعِيدُ الْالْ الجق لم الكربوعارفون وكلاهوم الكيب لنَا اتَّهُ اعْطَانَا أَنْ يَعْقِيكُونَ الْمُنَالِقَيْدِ فِي أَخِلْصَ لَمَا فالقليس مراكجي ومزالكن البالاذلا البك

وَهَكَ لَاكُلُمُ لَا يَجِبُ أَخَاهُ وَدَلِكَ أَرْالِوَصِيَّةُ الَّتِي المِتْزَيْعِيرَفُنا الْعَالَمُ لَانَّهُ هُوَلَايِعُودُ ايْضَّا الْهَا ٱلْاُحْيَا يَجْرُ أَلَارُ إِيَّاالُقَهِ وَلِمَرْكُرُ يَنْكُرُ لَيَامًا ذَانَصِيرُ وَتَجْرِيعُ لَ سَمِعْتُهُ هِا اَوَّلا هِ الْهُودَبِعُضْنَا بَعْضًا: لِامِثُلُقَائِنِ اللهُ إِذَا لَكِيرَ لَهَا فَانَا لَكُورَ شِيمَ لَهُ لَا يَاسْ مُواهُ عَلَمَا هُوَ الديكارَ مِن الشريْرُ فَعُنَا لَجَاهُ وَمِن أَجُوا الْهُ عِلْهِ فَتَلَّهُ. مِعِلَا أَعْالَدُكَانَتُ حَبْيَتُهُ وَاعْالَ احْدُكَانَكُ مَانَ وَاعْالَ احْدُكَانَكُ مَانَ وَ عَلَيْهِ فَكُلِي لَهُ فِيهِ هِبِالنَّجَافِلِيطَ نُفِفْتُ هُ كُلَّاكُهُ لَانْعَتَوُالِيُّهَا ٱلْإِنِّي ٱلْأَجَّا ازُّ الْعَالَمُ مُغِضُ لَكُمُ لَفَكُّ طًا هِـرُّ. وَكُلُّرُ يَعِلُ لِخَطَيْهُ فَهُوِّيْعِلُ الإِثْمَانِضًا لَا علمناتج النافد تجاورنام المؤت إلى لجناه وذلك أثا الخطية والإثم قاعلم أردك البيط وربيخال حطابًا بالمريكر في وخطية وكلَّرُ مِبْتُ منه فإلَّهُ لَا الخِرَةَ وَمَزُلا مُتِي أَخَاهُ وَمُوْفَأَزِلُ فُلُونَ وَعُلَا يُعُطِ. وَكُلِّ يُعِنُّطُ فَانَّهُ لَمِينُكُمْ وُ وَلَمْ يَعُونُهُ: إِنَّا الْإِنَّا عَلَيْهُ النَّاكِكُ فَالْكُوْمُ اللَّهُ اللَّهُ الذَّائِمُ مُ الْفَيْدُ فَيْدُكُ مناعَ فَاوَدِالله الدي الله عَامَلًا فَمَا مُنَا فَهُ مَا هُمَا لْايُصِلُّنَكُمُ أَجِنَّ فَأَنْدَلِكِ الْدِيَعِيلُ الْبِرَ فَانَّدُوازٌ كِيا ينبع لنااز نشارانفس الاكالخوتنا تومز كازكف أزداك كالأ فاماالذي عللخطنية فاتة مرالشظاك هَ لِإِلْمَا لَمُمَا لِنُ وَرَأَى لِجَاهِ فَخُلَجًا فِيسَرَّرَ خِينَ فِي عَنْهُ وَمِغُلِ إِذَا لِشَيْطِ أَضُكُ الفَدَيْمِ اخْطِ . لِذَلِكُ اسْتَعْلَنَ كَفَ عَكُرُ إِنْ كُونِ عَجَهُ اللَّهُ قَالِمَةً فَيْهِ النَّهِ الْمُ الْلِيْفَ لَا يستوع ارالته ليطل عال الشيطان وكل وابي مكونن مُودِّتنا بعضًا المعضركلة الماللسّان فقط الم اللهِ قَارِيْعُ لَا لَا طَيْدِ مَجِلِ أَنْ رَبُّعُهُ مَا تَ فِيهِ وَلا كرابالهر والصدق بهدائه الامراج والاللق يستطنعان تخط لاتكمو أودمراته فهذا بتبرانيا نُذِل أَفِيدُ بُنَا وَارْحَ عَرْمَامَا فِعَلَهُ مِعْلُومًا فَأَرَّ اللَّهِ اعْظُمُ الله من الشَّيْطان كُلِّ لا بَعِل البرَّ مَلْكُسُر صُوم الله

فِ لِاللَّهِ وَقَانَعَلَهُمُ وَهُمْ وَدُلِكَ أَلَا اللَّهِ يَعِيمُ أَعْظُمُ مْرْفَلُونِيّا وَهُوَعَالِمُكُلِّ شَيْعُ مُلَاجِبًا يَاخَالُمْ مُكَنَّالَالِيا مِمَا فَالِعَالَمُ وَأَمَّا أُوْلَيْكِ فِمِ الْعَالَمُ وَلَا لَا يُكُلِّونِكُ فلناوَجْدعندالله؛ وَكُلْشَيَّ كُنْ لُهُ مَا خُنْمِنُهُ وَدَلِك بدَوَاتِلْعَالَمْ وَاهُلِلْعَالَمَ مِنْهُ لِمِسْمَعُونَ وَأَمَا خُرْجَيْنَ الْمَانِجُهُ فِطُ وَصَالِمًا هُ وَنَعِلُ فَتَامَدُ مُمَا يُوْصِيْهُ فَاشِيا وَسُلِللهِ وَمَرْبِعُ وَفَ اللَّهُ فَانْهُ لِمَنْ كُلِّهُ وَمُؤْلِلُكُ وَصِيَّتِهُ يُهِيهِ إِنَّ نُؤُمِرَا بُهِ دِبَسُوعِ المُسْخِ وَإِنَّ هُوَمر فِي اللَّهِ ولَبُسُ يَعُمُلنا فِهُ للْعُرْفُ رَفْحَ الْحِيْ نؤذبغضنا بعضاكا أفضانا والدينغيل وضاياه مِن رُوْحِ الطَّلَالَةِ النَّهَ اللَّاحِيَّا لِيُتَ يَعْضُنَا لِغِضًّا. ڡڶڬڗؙٳٮؚ*ۜٛٷؽٚڰۣٚۊٲ*ؽڝٵڗؙٳٮٛٷڮڮٷٳؠۧٳٮؘۼٳۜٳڹڎ لارالجِبَّدُاتْمَاهِ مِرْقِبِ اللهِ فَكُلُّ وُدُفْدِقِهُ وَمُولُودٌ بِحِبُ لَيْهَا مِنْ الْمُحِالَّةِ وَلَهُ كِلْفُطَانَا فِي أَنِهَا ٱلْاَجْعِيُّ لَا مِ اللَّهِ وَهُوَيَعُ رَفُ اللَّهُ وَمَنْ لَمِيرُ فَذِوْدًا فَلِنَّ تؤمنوابكائفي مرجز بواالارواج هلهم الله بعُرَوُ الله الإرالله وَدُودُ وَهُ وَهُمَا الْمَبْرُكُ الْوَدُ اللهِ وَدُلِكَ أَرْكُنَيَةً الْأَنْتِيا فَيَظِهُرُوْ [فَالْحَالْمُوَكَّاثُوُوْا أيَّاما انذارْسُلَ لِبُّهُ ٱلْحِيْدَ إِلَّالْعَالَمُ لِيحُارِوْمَيْ وَيُصَالَانُهُ مِنْ فَعُجَ اللَّهِ ؛ أَنْكَانَ ذَلِكَ النَّالَيْ فَيَعِيدُ هِ المُودَةُ إِلانا خِنْ مَا وَدُدُنا اللَّهُ مَلْ هُو وَدُناواتُ لَ ازْيَشُوعُ ٱلمَسْعُ وَلَعَا بَالْحِسَدِ فِهُومِ اللَّهِ وَكُلِّ لَهُ وَجَ البته عُفْرًا فَالْخِطَايَا فَا: إِنَّهَا ٱلْأَجْبَا إِذِكَازَ اللَّهُ قَالَحَتُنَا لَا يُعْتَرِفُ أَرْيِسُوعِ المَسْيِعُ مَلْ جَاءُ الحِسَانِ فَلْمُسَرَ هَكَ لَا فَالْوَاحِبُ عَلَيْنِا أَنْ حُبُّ بَعْضُنا بِعُضًا \* مُومِ اللهِ وَكُلِّ رُوْجِ لايفَتَرِفَ أَرِيسُوعِ لَلسَّ امَّا اللَّهُ مَا يَرَهُ إِجَالَ قَطْ وَالْتَجْرِ لَجُمِّينًا بِعَضْمَا فَأَنَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللهَ عُلِيهُ الْحَجِيَّةُ مُنْ أَوْضَاكُمُ مِنْ الْمُعْلَمَا اللَّهِ الْمُعْلَمَا اللَّهِ الْمُعْلَمَا ا الذيشمع تمانة مأز ففوالان العالم فأماانه فاستم

لوجا الأوكى مِرْوُمُجِهِ وَيَجُرُزُامُنِا وَشَهَا فَأَمَا لَا لَكُ الْسِلَالِأِنَ اللهِ وَكُلْرُ أُجِبَ الْوَالِدَّ فَهُوَجِبُ الْمُؤْوَّدُمِ فَ فَأَمَا للَّعَالِلْحَلَافِيَّاهُ وَكُلِّرُيْعُ تَرِفُ أَنْسُفُعُ هُوَايِرُ اللَّهِ بعتكم أنانخ لتألكه إذاأج بناالله وعكانا بوضاياه فهلا فازالله حاك فيد وهوجال فالله وتجرف عنفا هِ الْجِبَّةِ لِللهِ أَرْخَعُطَ فَضَايًا أُهُ وَلَيْسَتُ وَضَايًا أُهُ تَقَالًا أَ وَأُمِنَّا بِالْمُودُهِ الْمُعْهِ فِينَا لَازَّ اللَّهِ وُدُّ وَمَرْافًا مِرْعَلِي لاتحكن وليم الله يَعُلِ العَالَمُ وَالْعَلَيْهُ ٱلَّذِي اعْلَكُ ٱلَّذِي اعْلَكُ الَّذِي اعْلَكُ المؤدة ففكجل الله وفكحلله فهد ويملائتم المؤده العَالَهِ إِنَّا مَرُ ذَا الدَّعَابُ العَالَمَ عَيْرَدُ لِلْكَ عِنْهِ مَا بَكُونُ لِمَا وَجُمُّ عِنْدَهُ فِي وَمِرَالَهُ مِنْ مَعَلِلْنَهُ الدى يُؤم بَازِيسُوعَ المَسْيِرِهُوارُ اللهِ وَهُويسُعِ المَسْخِ كَاكَانَهُ وَفَهَ اللَّهَ الْمُؤَكِّدُ لِكَ يُبْعِي أَنَّكُونُ عُرَافِهَا العالديجانا بالمآء والتم والزوج كالملآء فقط فِيهِ لَيْشَ فِي المُودِّةِ مَجَافَةٌ بَالْأَوُّذَهُ إِلْنَامَ لُهُ أَنْفِ لْ وَالْلَهِ وَالْهُمُ وَالرُّوحِ وَفِقُ الَّذِي ثُمَادَ مَا إِلَّا وُجَ المتافة إلى الجاج قَلِيُر ولي الصِّب وَالْحَالِينَ عَنْ إِلَى حَقَّ وَالشَّهُو دَمَّلَتَهُ لِلْأُولِلنَّمُ وَالْرُوحُ وَجِوالثَّلَيْمُ وَالْرُوحُ وَجِوالثَّلَيْمُ وَالْرَاحُ كامِلِ 2 الْجِنَةِ فَلَمَّا يَجُرُ فِلْجِنَاللَّهُ لازَاللَّهِ أَجَتَنَا اللَّهِ وَأَنْكُنَّا لَفُ لُشَهَاكُ أَلَبُشَرُهُ مَهَا كَهُ اللَّهُ الْعُطَهُ وَهِلْ إِ فانظَلَ قَامِلُ لَهُ يُجِبُ اللَّهُ وَهُوَمُ عِصَّ لَاجْنِهِ فَهُو مَهَادَهُ اللهِ اللهُ اللهُ مُهَدَّعَا إِنْهِ فَرَالْحُرِّانِ إِللَّهِ فَالْكُونِ اللَّهِ فَالْكُونِ كَلْأَبُلازً لِلْذَيْلِ بَجِبِ الْحَاهِ ٱلْذِي عِدْ مَالُهُ فَكُيْف الشَّهَاكَةُ عِنْكُ وَيَفْسُهِ وَمَرْ لَمْ يُؤْمِرُ الْحَالَةُ مُعَالِحِكُلَّهُ يستطيع أزيجت الله الذي كرآه مده فحالوصيه كاذِبًا لاندلم يضَدَّقَ الشِّهَا دُوَالدُّشِّهَ مَا لِللَّهِ عَاعَ النَّهِ العفلاهامنة أرجت الله وازيكور الجث سو والشهاقة مآن الله اعطانا الجسب فالتابمة ومن مُجِبًا لاَحْدُدِ وَكُلْنُ يُومِنَ أَنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَلُود الْجَيَاةُ مِنْ إِنيهِ قَرْجَانُ مُنْسَكًا بِالْلِيرِ فَهُ وَالْصَا

وَمَن عَلَيْهِ النِّصَالَ إِنَّ إِن اللَّهِ وَمُنْ حَالُونَا لُو عُلَّا مُا عُفُولًا كُمُا مُنَدُكُ الْجُاوَ وَمَنْ لِلْكُرُ فِازْ اللهِ مُمَّدِّيكًا فَلَيْسَتُ يَعُرَفُ اللّهُ ٱلْجَقِّ وَتَجُرُنَا بِنُولَ فِي الْجِزِّ الْبِيدِ الْمِنْوعِ لَهُ جَيَاهُ تَهِتُ النَّكُمْ مَنِ النَّعْلَقِ الْأَلْجَاةُ الذَّامِيَّةُ لَكُمْ ٱلسَيْرِ وَهِ الْمُوالْإِلَهُ ٱلْمُؤْفِلِ لِمِياهُ النَّامِهُ الْمُهَا أنتُمُ الْهُ وَأَنْ يُمْ اللِّهِ إِللَّهِ وَالْوَجُهُ ٱلَّهِ وَلَيْ عَدُلِلَّهِ الانت الخفطو انفوسكم معتب الده الاضامره هُوَهَ لَا أَنْ يَتْمَعَ مِنْ اكْلِّيانَ شِلْهُ إِذَا كَانَ فَيَسَكُلُنَا جِسَيِرِ مَسْرَيهِ وَانْجَرْ الْسَنْفَاالَّهُ بَسَمُ مِنَافِيمًا كُمُلَتُ رِسَالَهُ يُوْجَا إِلَا عِبُهِ، نَشِ لَهُ فَغِينُ وَإِنْقُوْرِهِانَّهُ بِكُونِ لَنَاجِمُ عِمَا سَأَلُنَا 'هُ· الأولى وسلات كر فالله المراد وَانْ رَايُ إِحَدُ أَحَالُ قِلْ الْأَرْكَ خَطْلَا مُعَمِّمُومِهِ عَلَيْهِ ٱلْفَئْلِ فليَسْلُ لِللهَ أَنْهِ ثُلَا لَهُ أَنْهِ مُ لَهُ جَامًا مُّكَّرُ أُنِّكَ الإفسنال في الريعي خطتة عَيْنَ وَجَدِيمُ وَالْمُعَلِيدُ الْمُثَلِّى دُوْ الْمُوتُ فَامْتَا الغري لا يعب ويرابي أ معاج بنا الإنتياه عنيد ٱنْڪَانتخَطَيْةُ مَوْجه ٱلمُوْتَ فليُسَّكَلَأُ بِي ولأعلا لمحبه اضالر دِنْ إِلَا أَنْكُنْ عَنِمَا نَشُلْكِ لَا يُمِهُ وَخُطِيهُ وَلَكِنُ قُلْكُونِ فَطِيَّةً لانولجب المُوتَ وَقِلْ عَلَىٰ الَّهِ كُلْرُ مُورَمُولُودُمُ اللهِ فَاتَّهُ لَأَعْظِ لِلزَّفِلادَتَكْمِنَ الله وكافظة لذمر النفيري بالتنهن وفاعليا أيضًا انَّا بَيْنِ مِن اللَّهِ وَأَزَّ لِعَالَمَكُلُّهُ مُنْصُوبٌ وَالنَّيَّةُ

خَيَظُوابِنِعُوبِنَكُمُ لَانْضَيْعُوٰلِمَ الْفَنْكُنُمُ وَعَلَيْمُ كَالْفُكُ فَلِنَهُ لَهُ إِلَاهِ فَاتِبَا الْمُعِنْ وَنَعُلِمُ الْمُسْحِ فَالَّانِ وَالْإِنْ وَالْمِزِيُ وَيُحُورُ ذَلِكِ بِصَعِيْفَةِ وَمُدَادٍ وَالنَّارِ جَوْلَالُكُ لَنكُمْ فَأَكُمْ فِي مِنْ عَالِمًا لِيَكُونَ فَجِنَا كَامِلًا بِقُرَا عَلَيْكُ السَّلْمِ سُوُا حَيْكُ الْمُنْخَية وَالْعَهُ مَعْكَمُ الْمِيْنِ ٥ هَا رِسَالَهُ أَوْجِنَا اللَّهِ لَيْ الْفَاسِيهِ

الزخائدالك كالمنافة عاليان 3 وَٱلنَّعُهُ وَالْجُهُ دُمِزاللَّهِ ٱلأَبِّ وَيُسُوع السِّيمُ ألغ فبلياهام بالأثب والان البيالة النهاا الستية ولاتخ لم اكتُ اللَّك بوَضيه حديثة إلكنا لوضيه الله هج عندنامرف أزنج بتعضا أفضا وهافي المجته أرستع يجشب وصايا الله مخالتهاهم الوصية التي وصيتكم النكونوانسعوا عين لايغر والمسوع المسيخ الذي انها لجثان فتركان

نوجا الماكند وكفية المهالافاولل المتنديف ويمل المالية الرشالة الغلطة الموتناوه عندا أعكراليا حَةُ اللهُ لايفيل آلاجُوهُ وَعَنْعُ اللَّهُ مَنْ يُعِيْدُ وَلَ أَنْ مِرَاكِشَدِ الْعَالِيُومَ لَلْمَيْ الْذِي الْاحْ الْمُعَالِحُولِ يف الوهم م ف و في و المحدث المالكين الم المالكين عَلَى أَمَالُ اطْلُتُ وَأَضْرَعُ انْصُنْعُ أنها الجبيك لأنكشته ما تتخال الشزير الم ليت بو طرفك وتصريج تشب طرئفنك فنفسك ولفرك كأ لاَ إِلَا يَعِلَ لِلْمُومِ اللَّهِ وَامَّا مُرْبَعِلُ لِيْسٌ جِلَّا ادْجَاالَيْنَا الْأَجُوهُ وَشَهَدُ وَالْكُمِالَضِيْدُ فِي فَانْهُ لَمْ مِنْ اللَّهُ قَلْتُهُ مَكَ لَهُ مِنْ فُرْسِ مِنْ الْمُلْ وَالْحُقَّ عِسَب مَعْيِكُ وَالْجَوْنُ وَلَافِرُ ۖ وَالْعَظُّمُ رَفَّ الْ ابُضًا شَاهِ لَهُ وَجُرُ لِبُضَّانَشُهَدُ لَهُ وَقَدْ عَلَيْ أزلستمرا الولاد وبيعوز بالجو أنك الإمالا مأك أَرْبَهَا دِنْنَاصًا دَعَةً وَلِلْشُيَا لِثِينُ الثُّكُ مِسَا إِنَّهَا الْجِنْدُ فِي كُمَّا نَصْنَعَهُ إِلَّا لَاكْخُرُهُ وَهِكُ فَلَا الَيْكَ وَلِهُمْ لَهُمْ كُلَّمْ الْجُبُ اللَّكِيْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فافعَلُ بِالْخُرِيَا الْنُرِيشَهُ دُورِلِكِ ما لِجِيَّةِ المَامِحَاعِةُ مُلَادٍ وَقِلْ وَإِنَا الْحُوالَ لَوَالْ عَالِمَا وَعَالِمَ الْحَالِمَ وَمَنْكَلِم الكيسة والاعال العال المكتن فعلما والم مُشَابِعَة عُلَيْكِ السَّلَم وَاقْ لِابْ اَيْضًا السَّلَم المَامَكُ زَامَةُ لِلْهُ لِائْمُ السُّولِ حَجُوا وَلَمْ يَاحُلُكُ عَالِلاَصْدِ قَاقِبِلَك بِالسِّمْ انْسَالِلْ نَسَالِ ا مِ الْلاَيْمُ شَيَّا فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا غِرْ ۖ أَزُّنَّغُ لِي الْمُولِا كمك رساله بوخاب برياك التيه المكور المحالا فالجزي وقد كتبث المالكيسة غير عالم والمنابو المنص المزود إعاظا انْدِيُوْطِرَا فَيْسَ الْذِي عَبُ انْ مِثْرًا أَسِ عَلَيْهِ مِلْسَ يَعْلَىٰ ومجلف فالزاجيث متاذكر فماعالة التي بصنع أثا

نَوَكُوامَ النَّهُمُ فَالطَّلَّمَةِ الفُّصُوَى مَوْتُوفَينَ فَي وي ٤ العَدُدِ السَّابِعِلَم وتاق لبذي فخنفظا بهمالى دَلِك اليَّوْمُ العَظمَّمُ مِنهُودايْعَنُدَينِوعِ المُسْجِراجِيعِ عُوْبَ اللَّهُ بَرَ بَوْمُ الدِّيْنِ وَهِكَا الطَّاسَّادُ وْمَرْوَعَامُورًا وَاللَّهُ أجبهم إلله الان المحفوظير المذعور بالسميسوع اللؤاد كروها الفرضواع هواالسبال المشيخ الساعلنكم والغمه والحند تكثولي لكزانها لمان بوا والطَلَقِول إلرجستد عرب فَعُلُوا مَنَالًا الإجتاا حركراني فالدالخ ضاجتهد الكيكب والغواو الناوالتامه بالقضاء الغادل ونشبة النكرميل بتركة خلاصا فأصطررت ازالت اوليك أبضًا مَوُلاءِ الْدُربَ رَوْنَ الْآخِلِمْ فَاتَّهُم النكا واسكوران عنهدوامع مترة واحق والإان يتغيثون الحبئا كهرويعصورد والاليورو يعبون حسابيم ويسابيك على الكريك الكافكات الماكات الماك الذي خَفَدُ الإطهار السارة تَفْقِد الْخِنْلَطَيْنَ الناسُ هُمُ اللَّهِ يُحْتَنُوا فِي الفَصِيْدِ لَهُ أَيْجُولُونَ الشيطان وَجادِلةُ مَجْلِجَسَكِمُ وَسَمَى أَجَدُمِ بعُمَاةُ الْمِنَا الْمُ الْمُحَاسَّةِ وَيَكِفُرُ وَرَبَا لِلْكَ الواجِد ازْيَلُعَلَىٰ فَصُومِتِهِ لَهُ فُرِيَّةً لَكُنَّهُ قَالَ يُرْحُونُ رَيْنَا يِسُونِعَ النَّسِيجِ وَاحْتِ أَنَّ الْأَذِكُ لَمُ الْدُونِ فَاعْلَمْ الله فامَّا مَوْلا رِوَاتُهُمِ مِكَ رُوْنِ مِاللَّهُ لُونَ كِلْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وامَّاالْامُوُرالطَّبِيعِيّاهِ فَانْمَا يَفَعَلَّهُمَا كَالِيهُالِمِ انص مضررة والمرة الثانية الملك الذير ليوموا ويهاببندون الغيل أبناته ويتسلقانين سلكوا ويطلا لقيلعام وبالحره المترقوا وتحادلة

متكر واالقول الذي الدائش المبتارين إنا فَوْرِحِ وَمُرْمَعَهُ مُلَكُوا وَهُولاً وَهُرالمُعْمُوعُكُمُ يسوء المسمع لانهم قَلْ نَعَدَّهُ وَا فَعَالُوا لَكُمُ اللَّهُ سِيكُوبَ المكومون الدبريشعور بالعشو الدنسرة والموم ولحرالت إن قَوْمُ مُسْتَهُ وَنُ مَسْعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَيَشُونُ وَنِعَوْسِمِ بِغَبُرِنَّقُونَ كَالْعَامَدِ الْوَ الدِيسَة وَ فَهُ مُولِاءً المُفْتِرِقُورُ النَّفْسَانَةُ وَ وَلَيْسَ لاما فَيْهَا فِهِ مَطْرُونَ مِن لِرَيْجِ وَكَالِاسْجِارِ فِهُمَّ إِلَّا وَجِرْ فَامَّا النَّهُمُ إِنَّهُما اللَّحِيا عَاقِمُوا عَلَى إِنْمَا لِكُمْ الطَّافِر الفاسب النبات الملائم والمفتاعة مراضوها إِذَاكُمُ أَوْرِ بِرُوجِ الْفُلُسُ وَاجْفَظُوْ الْعُوسَ كُمُ الْوَافِ وَكَامُواجِ الْبَعِلَ لَهَا جِيْفَتُرُورَ بَعِينِهِمْ وَكَالِجُوكِ الإلهتية فأتمان وتحتكة رتبايس وكالمنيء فالجام المظلمة اللوائحال طلئه ومحفظ لأزر الأالاب الذابمة فيعض كنوه عاج خلاباه وبعضا الجهوهم وَقَلَ بَيْمُ عَلِمُ وَلَا إِلَّا فُوْخُ الْدَى هُوَالْلِمَا بِعُمِي ادكانوا عَصُوْمِينَ وَيَعْضًا عَلَصُومُ مِن السَّايْنِ خلوادم وعقال مود الزب مدكمة والوب الوب وَاسَنِّهُ فِي وَكُونُوا مُبِغِطِبُ لِلْمَالِي اللَّهِ سِن مِن لَكِنْكُنِيْ الْأَطْرَازِ لِيُكَابِنَ مِنْ الْبِشَرَةُ وَسَكَّتُ فأزاله كالضنافاد والتعقيظ لمبعثر دنون وي جميع النفؤس على الإعمال لم كفروا فيها وعل عَيْبُ وَيُنْقِمُكُمُ أَمَامَ مِحِكُ بِعَرُدُنْسُ فِي الْمُرْوِرُ يَكُلَّ المطلام الضع الشاق الدي كأمة الكفيرة عَلِيدَ رِبِنِا يَسُوعَ المَسْنِي الْمُالْخُلُوا لِعَظْمُ وَالْعِيزُ الخطاه فهؤلاء المغضؤب عليه الماؤيؤ بالله والشَّلُطَازِقُ لَ لِللهُ وَوَلِأَلَ لابدُ الْمَرْعُ يشيعون فشهوانهم وتنطؤوا كعطائم افواهم حَمِلَتُ بِسَالَةُ يُودًا وَهِ كَالْ سَالِ الْأَلْمُ وَيَمَلُّهُ وَالدِّحُوهُ النَّعَالُلُوجِ ﴿ آمَّا النَّمُ إِلَيْ الْكَجِّبَ الجوارتور الإطهار صلحانه تخفطنا فيعنا أمي

يشم والأب والإب والزوج الفُرُ سِلَا لُوالْوَ اَنْ بُوْحِنَا صَّيَعَ بِالْمَا يُوَانِّمُ نَصَيَّعُونَ بِرُوْجِ الْقُلُبُّك لسَرَ مِر بَعِدَانِامِ حَدِّبُرَهِ قَامَاهُ مِعْبَمَاهُمُ عُمُرُ كناك الأكسلية سَالَوْهُ وَعَالُوالَهُ مِاسْتَتُهُ هَلِهِ فَعَالَالْهَانُ وَدَالْمُلْكُ الله المُنكَ اللهُ لَهُ لَلْمُنْتُ هَا اللَّهُ اللَّهُ وَفُو ا الذي فوأخار الشلابوارير الأكار الاوْفات وَالِازمُان أَلَمْ رَكُوا الْانْ يَجْتِ سُلْطانِهِ مندصعور رتبابسوع السومكنة لوفا وَلِصِ إِدِ الْفِلِ رُوْجِ الْقُرُيْ عَلَيْكُ مِغَلِوْنَ قُوْمُ بجرج كانب الأعيل وأرسله إلى اوف الأالك وَيَكُونُونُ وَكَابِينَ وُدُافِي وُرِيسَلَمْ وَفِي مِنْ مَهُودًا لِلسَّا المُعَمِّ المُعَلِّلُهُ الْمُعِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعَلِّلُولِاً. وَهَذَا لِمَا يَسِل وَالْحَافِي الْاِنْ فِي فَلَا فَالْ هَذِمِ الْإِفَا فَهِلَ الْمُعَامِلُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِم قَلِكُنَّابُكُ كَابُا وَلَا بِأَمَّا وَفِيلًا فَحِبْمُ عَالَامُوْرِ الَّهِي ينطرور اليسضع كوقك أنه شجابة ثم تواريع مكارتنا بسوع المسويف لهاوسفلنه هاجتي اليوم عَبُقُ مَ يَبُمَ إِمْ يَنْفَ رَسُورَ فَهُومُنْطَافِيًّا وَجِلْهُ ا الله صعد منهم معدان كان في الرسال الن رجلاز والفازع بعبلها فرايكض فالالفرائها الزجاك اصطفاه برفج القدين لؤليك الذبر لزاه بنفسة الخليلية وطاللا لنفزش ورفع السماؤه فليستع الذي ادهوج وابغذار الزمانات شبرة وادعبروما صَعِدَعَنُ إِلَا لَهُمَ أَنْوَهُ كَالْمَا إِلَا لَهُمْ وَصَعِدَ إذكار يتواله وتنعيك معلم لكوت إلله والكل المالتماؤوم بعنا ذلك بجعوال بنالمفات معف فروا وصافه الايبرجوام بيت المقدس مرجبان عطورالر ووقو وكاب اورتسام المنظر والميعاد الائت ذاك الدعثم عنوومتى

ين المَقْدَن وهَ كِلاسْمَيْتُ بِلُكِ ٱلفَرْيَةُ بِلُغَامِ مرطريوالشئت ومربعدار كظواضع دوالاعلك اهُلَالْكِلَةَ لَيَامَاعُ الدي عَجْمَتُهُ حَقَّلَ لَكُمْ الْأَدُمُكُو العُلَيَّةِ الذَّكَ الْوُالِكُونُورَ فِيهَا بُطُرُسْ وَيُوحَنَا وَيَعَقَى فينف والمزاميران وأرة تكوزك والما ولاباوي فيهاشا والبدراوش وفيلتس وتغوما ومتى ويرتولوم وَيِاخُل جِهُ مَا لُخَرَ عَيَلْبِعِ آَذِن لُواجِرِمِ فَعُفِلْإِالرَّجَا وَيَعْقُونَ إِبْرَحُلْفَا وَشَعُونَ الْعَبُونِ وَيَهُودُ الْجَبُعُونِ النُرَكَ انُوامَعُناوِ كُلِّهِ النَّالِ النَّالِ الْذَي فِيهِ وَخَلَوْنَ هَولانِهُمُ كَانُوامَعَامُواصِبُونَ عَلِي الصَّلَاةِ سَفُيْرِ وَلَعِيهُ عَلَيْنَاسَيِّهِ نَالِسُوْعِ الْمُشْفِرِ الدِّي الْيَالِمِ رَضِيْعَ دِبُوجِهَا مَعْلِسُونَ وَمَعْمَ بِهِ الْمِرْاسِنُوعِ وَاحْوِيدِ وَفِي بِلْك الاليؤم الذى معدف فيدم عدما إلى تماء ازيكون الانام وقف معور الصفا وشط اللهيد وكاب هَنَاكِ عَفَلَ أَنَاسِ تَجُومِ مَايِهِ وَعَشِّرِينَ إِلَيْمِيَّا وَقَالَ هُوَمَعُنا شَاهِ لَا فِيَامَتِهِ وَافَامُوا اِنَّنَا رَبُحُسَفَ الْآبَ ُلُوعَ بُرُسْتُ اللَّهِ يَسْمَى يُسُطِّسُ وَمَتَّهُ إِسِّ فَلَاصًا فَا يَاإِنُّهُ الرَّجَالُ الْحَوْنَا فَلَكِانَ مِنْهُ أُزْيِجُ لَالْكِيابُ وَفَا لَوَاانُ إِبِّهِ الْمُطَاعِعَلَمُ إِنْ قُلُولِ الْجِمْعِ الْفُطَّهُرُ الدى فَ لَمُ الْمُؤْمِ الْفُرُسِ عَلَيْنَا رِدَا فِرَدُ عَلَى مُوْدَا الديكَارَدَالَكُ لأُولَيْكِ الْمُزاحِيدُ الواجدالذى فناقهم فكأبن كأبهما توثقله فُرْعَدُ الْمَدْمَهِ وَالرَّسَالَةِ الْوَيْخَ عَنَّهَ اللَّهُ وَ النَّظْلِقِ يَشُوع مَجَالَنَّهُ كَانَ يُحْصَى مَعْنا وَفُلْكُ انْ الْأَفْعُهُ فَصَيْهِ الْحِنْهِ فَالْالْبِي أَفَّنِي لَهُ حَقُلًامِ الْجُوْالْخِطْيَةُ الإبلادة فالقؤا الفرعة فضغي تسلتيا سنطحض وشقطعا وجعيه على الانصطانية ومن وسطيوري الجواريتر الاحكى عَسَرَ وَلَا أَمَّتُ اللهُ الحَسَبُ ادكانوا مجتمعيرمته المستغيركات الشمانية المفاقة اعشا فكلها وطهرت فيجبنها لجريع الشاكنبرك

بشلال لونباالقرشدم الفيروان والدبرفك وامب رُومِيهِ المُودُ وَدُخَلا وَالدُن مِن وَالْمُ اللَّهِ وَالدِّينَ هَاجُرْنُهُمَ مُهُ وَهُ مِنْطُقُونِ الشِينَا الْجُرَاعُ الْعَاجِيبُ اللَّهِ وكانواسعنون كالهروبهة والديفول بعضهم المعضما هالامرن واجرؤ تكانوابسنه ريورهم اِدِيهُوْلُوْنِهُولِإِشْرِبُوا شَلَاهُةُ وَسَكَرُوا بَوَعِبُ كُ دلِك وَقِف مُعُونًا لَصْفَامَع الاَحْدِعَ سَرَ الْأَحْدُ، مرَفَعِصَوْنَهُ وَقَالَ مِا إِنْهِ الرَجَالُ البِهُونُ مَا جَمْعُ الشَّكَا ك اوزشليم المَاهِنه فاعُ فِوْهَا وَانصِنُوا لِكَلَامُ فَانَهُ لسرالا مركا تطنون انفولا سكادى لامامال سَاعَدِم لِلنهانِ وَلَكُرُهَ فِي الْوَقِيلَتُ فِي مُثِلِكُ الْهُورِ بلون الأيام الاحترة بفول الله اسكت مربعي عَلَى إِن مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ الْحُكُم مرور المناظر وسل عكم علور الخيام وعاعبين وعالماء المكثمر وأجي والدالا المارون الموك

كحكوت ألفط الشديك كالمتكامئة حنيع ذلك أليت الذيكانوا فيجاؤننا وتزأأت لمنم السنهكات ننفسيرمتال لناووا سنقرت عا واجدوا جدمتهم فامتلا فأكالهم مرر كفح القدس ثبر كواان ينطقف ملسكار لسكان كاكاز كأروج بونيهم النطورة واريجالا كَانُوالْمُكَارُكِ بِيُّيُّ ٱلْكُنَّ سُلِطَالِيهِ بِهُودًا صُ جِمِيْعِ الأَمْمُ الْذِبُرِ نَحِبُ آلِسَمَ آوَعَلَا كَا رَدَاكِ الضَّوْتُ أنجتم جميع الشعب وارتبوا لانانسا ماامسا أامهر كأريش يحفه وهم ببطقون بلعايض وكانوا مبهونين وَمُنْغِبَهُ وَإِذِيقُولُ أَحَاكُمُ إِضَاحِيهِ ۖ أَهُولِا ٓ ِ الذُّبُ يَنْكُلُّ رُحِكُلُهُ الْمِسْرَاتِمَا هُجِلْتِلْيُونَ فَكَيْفَاسِمُ مِنَاانَشَارُ لِينَا زُلْهُ اللَّهُ أَلْدَى فِيهُ وُلِدُمَا إِحْرَادُ وماهيون والانبون والدبرك كون فالعرب بهُ وُدًا وَقِيًّا دُوْقِيِّبُن وَمِن لِلاد فُونُوطُسْ وَمِنلا اسيا ومبالاد فروعته وفنفوليا ومرمضر وم

ل طُرُولِ فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ المُعَوَجِمِكُ عَالَهُ الْخَالُ مَا الْمُعَالَحُكُ مَا الْمُعَالَحُكُ مَ والد لالمات فالسما والجراج عاللاص دييًا عِبُ أَنْ كَالْكُ مِلْ عُلَانِ مَعْلِ وَاسْ الأَمَاد اوْدَ اللهُ وَالرَّاوَيُخَارِ النَّحَانِ وَالشَّمَةُ مَنْ عَلَيْ إِلَا لَظُلُمُ الْعَمْرُ اللهِ مَدَمَاتَ وَدُمْ الْمُعَمَّا وَقَدُرَهُ عَدَمَا اللَّهُ الْمُومِ وَدُلُّكُ قبل إياتي تؤمرالن العطنم المزهنون وككرني بمغوا ماسم الزن بجبئ بالنها الرجال بابن السرائيل المعفق اندېازىيتې ۋكازىغلال لقدافستم لەفئىيا الدىن ك هَذَا الْكِلْمِرُ الْيُسُوعَ النَّاصِرِيُ رَجْلِطُهُ رَعِيْكُمْ صليه بخلين عاكرسنه فقسا فروانس فيلمك مِ اللهِ بالقُوى وَالْآيِاتِ وَالْجُابِّ لِلْهُ فَعِيلِهَا وتكأعا الكشيء الذكه أبترك والهاويه ولاجسكة الله عَمْ يَكُنُهُ مِينَكُمْ كَانْعُلُوْنَ لَنْتُمْ فَهَالَالْهِ عِيكَانَ عَارِ فِسَادًا وَلِيسُوعِ هَالْافَامَ لِللَّهُ وَيُحْزِيا جُمُعِياً مَفَرُزُ الْمِينَامِنَ الوعِلَ اللهِ وَمَسْبِيَّهِ وَاسْلَمْهُ وَهُ سِهُ وُدِهُ وَهُوَالدَى إِنْفَعَ عَنِيمُ اللَّهِ وَاخْفَهُ اللَّهِ فِي إِنْهِ وَالْكُفِرُ وَصِلْبُهُو وَقَلَلْمُ وَهُ الْا إِلَيْقَ الموعد برؤج الفكنن وأفرع هده العطية النائثم أفامة وينقض تعاض القاوية محل الدايكن الارُ تَرَقِينَهَا وَلَسْ مُعُونَهَا ﴿ وَلَا بِتَنَحَا وَكَاصِوْكُ إِلَّى ر ہ مؤمولہ علم مُحُورُ أَنْ مُسَلِّفًا لِهَا وِيهِ وَذَلِكَ أَرْدِا وُدَاكَ الْرَادِ الْوَدَالُولُ الْسَمَا وَمِنْ اللَّهُ هُوفًا لَ قَالَ الرَّبُ لِرَقِّ لَ خُلِيرُعَنْ بَمِيْنِ حَةِ الْمُعَاعِلُكَ غَيْنِ وَطِهَا مُمَاثُ فَلِيَعِيلُهُ عَلَيْهِ كُنُ الْبَصِّرُ فَانْظُوْ إِلْنَهْ تَيْدِي فِكُلِبُ بِنَ بالحفيقة جمنع الاسرابيل أزالله جعلية وعملة الْهُ عَنَ مُنْ كَلِا أَقُلُقُ مُعِلَّمُ الْنَعْ مَقْلُم وَتِهَالْ لِسَانِي النصليمُونُ النُّرُرِيَّا وَمَسْبِعًا ﴿ فَالنَّهُ وَاهُ فِي الْأَفَاقُ وجشدى بضابجاع الزجاء لانك لمندع نفسي من الهاويد ولم الرك صفيّ ل أربي المسّاد المات حَفَفَ فَلْوَبُهُمْ وَعَالُوالسَّهُ وَن وَلِسَّا بِرَالرُسْ كِنَ

كَا رَجِنَاجُ إِلَيْهِ وَكَانُوا كُلِّ يُؤْمِدُ أَمَّا مُلَازُمُبَ فِي وَلَ إِنْ فِانْصَنَعُ مَالِحُونُنَا ۚ فَالْكِلِّمُ مَنْعُونَ تُوْبُوا وَلِصَطْبِعُ المُنْكُلِبِّفُيْرِ فَاجِهُ إِوْكَانُوْايِكَ سُرُوْرَ فَالْبَيْتِ آلأنسان فالإنشان فكؤ بالشم الزب بشوع المسلج الجُنُيزَ وَكَانُوْايِنَالُوْرَالُطْعَامَ وَهُجِدِ لُوْنَ وَسِفَاقُلُوْهِم إلى العُفرُون الخطاما وي فَلُواعَظيْد الزُّوج القُدُسِيُّ كانوابسنغور الله إده يَجُهُونون مرجب الشف الله الله الكوارة المراكزية المراكز وَكِانَ زَيْنا مِرْبِلِكِلْ وَمِنَ الْمُرْتِحِبُونِ الْمُعَدِّهِ النهزية فوهه الزئ الهنا وبكليم اخركتبر وكان بنما بُطُوسُ الصَّفَا وَبُوحُنَّا صَاعِدُ لَامِعُ اللَّهِ كازينا شِلْهُمْ وَكَارَبُطِلُ الْهُمُ وَيَعُولُ الْمُحْسِولُ الهبكان وقت صلاف نشعشا عان وادابر كامععه مِرْهَانِهِ الْفَبِيلَةِ الْمُلْتَوَيِّدِ فَفَالَكَامِيَّةُ انَاسُ مربطر البدبج لمذالفؤ والنبط انوامعنا دُون منهر واستغلاد وامنا والصبغوا وزاده ولك ازُياتُوابِهِ وَيضِعُوهِ وَبابِ الْمِيكُونِ الْذَي يُلْعَ الْمِسَرِ . 10 التؤمر تحجوم ثلثه العنفس وكانوامواضلين على لتَصُرِ بِهِمْ لَا لِيَسْكِرَقَهُ مِنْ أُولَيْكِ الدَّيْنِ يُنْكُلُونَ تعلى المالية المنتن وكانواب ركور فالضلاء المُيْكَانُ فِهَالْمَانِكُ مِنْ يُعْوِرُونِ وَيُؤْمَا ذَا جَلِبُولُكُ وفي المراكلة وكانت المبدد تكون كالفس المُنكِ نطهو يُطلُبُ النهمَا أَرْبِعُطيًا وَصَدَّتُهُ وَالِمَاتُ كُنْنُ وَلِحُولِمُ كَانَكُ لَوْنُ عَلَى الْدِي لِحُوالِينَ مَّصَرْشَا فِيْدِسَمُعُونِ وَبُوحِنَا وَقَالَالْفُفَقَرْسُ وَيُلَا حفينت المقائن وكاللائراكم والانوام يجون فامَّاهُوَ فَنَوْسَرَ فِيهِمَا إِذِكَارَ يَظِرُ أَنَا حُلَمُ مُمَاسَقًا وكالسيكار في كازلا علمه وجفو في والديكان فَعَالَلُهُ مَعُولًا لِيَهَا الدَّمَاتُ وَلاَفِينَا وَ وَالْمُعَى المكانوابب عونه وكارتفسم لانسار النسار كالشوالي

واتا انتُرُف العَد مِن اللّه الكَوْرَمُ وَوَسَّا الْمُرْدَحُ لِإِفَاتِيا إِنْ اغطيك ماهوك بالبررت إيشوع المشبح الناصرت فِـمُوامُشِنهُمُ امُسَكَ بَيلِهِ الْمُرْبِيُّ فَيْ فِالْكَ السَّاعَةِ يُوْهَبُ لَكِي وَامَّا ذَلِكِ الَّذِي هُوْرًا لِسَرَاجِيَا وَلَكُمُّوهُ والمالم الركام المراد والمراج استطلفَت رِجُله وعُفَهُاه فوتَبَ وَفَامَرُومَشَى وَجُعِلَ معهما الاله كل وهُوَمُسى وَجعَلَ طَفِرُ وَبَسْخُولُهُ وَبِائِمُارِ إِسْمِهِ لِمَا لَا لِيُرْتَرُونِهُ وَانْتُرِبِهِ عَالِمُونِ هُ وَاطْلُو وَشَاعَى وَالْإِمُ ٱلْالْرَفِي وَاعْطِا وُهِ لِيهِ والبنوالله هود للالشابل الديكان علين كل الصعة المآمكم الحمعنن ولكرالاربالخوت يؤم وبشال الضدقة عكالمأنكالدي بالتعى لجشن فامتلولجيرة وتعجم امماكان وادكان متكابسه ايااغكمانك وبالضلالة فعكتم هادون كافعل فالله وَيُوْحِنّا صَرَعَ إِلْهُم مِنْ الشَّعْنادِهُ مِنهُوْتُوْكُ كالشِّي اللهي سُبَوفنادَى بوعلى فواوج يع الأنبي آآرُ إلى لا يُسطَوَ الله عَمْ وَاسْطَوَارُ سُلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ بؤلم مسيحة والخله فافتونوا والجعنوا في محملانا Jo a وَاللَّهِ كُمُ الْمُنَدَالِرُ أَحَدِم وَقَامٍ وَجُدِ الْرَبْ وَالْمَعْفُ راه المنه المحور أجاب وقال المزياا بها العجال بولي البال النكرالدي المنافق الكروم وموسوع المنتيج بزار المعا مَابِالْكُونَ عَجَبُرِ مِنْ لَوَلِمُ لَفَرَشُونِ إِنَّا لَيَالِمُونَا وسلطانيا عكناه يه الأيه الذي المناهك الدياناه سنعلليها أنفيك الالتهاواله يهجف إلاه إنه بمروالاه النعو والاه يعنون ارلاه كُلِّشَى تَكَلِّم لِللهُ عَلَى أَفِوْا والْبَيَاء والْقِلْلْسِينَ أباينا عنابتذيشوع المتغي الدائثم أسكمتموه وهم مُنُدُ اللَّهُ وَدَلِكُ أَرْمُوسَ وَالْ الْأَلْسُومَ وَالْمَالِيَ الْمُلْكِمُ به المام وجه بالأطس على الدَّ عَلَى الْعُجَبِ الْمُطْلِقَةُ البِيّام إحوار منان أناطب والحقاف المطابعة

عُطَيِّهَا عَلَا فَامُوْهُمَا فِي الْمُسْطِ حِعَلُولِيسًا لِفَهُا. وصانفير لانفيان ولك النبي فلك فلك النغبر بالدِقْقَةِ وَبِاتِي مِعْ لَمُنامَدُ الْمُعَدُّدُ وَلِكُ الْمِتِلِيَ مُعُوْلُ مِنْ مِرْشَعُهُا ﴿ وَلِلاَّمْسِاكُلُهُ مِالَّانِينِ لِأَنْفُ مُولِلْ إِنَّى الصفامن دوج القدين وقال فيارو وساالشف والناركافيام بعبه قديطة وادوا كواعله ومشاج اينرائيان أشجؤا الطيبا فجزا ليؤورنان الأبتاء وانترانا الانبيآ وإنا اليناف ألدي عالة عَلَجَهُنَّةِ صَارَتُ لِانْشَانِ عَمَّا لِمَّا ذَارُي عَلَا والله لاباينا الفقال لابرصن أزينساك تتبارك معوابل Je فلنسترك وكاوج أيعشعب اسكابان القباسم الكري أكرافام الله أفكوف ساليه الحدارك بسوع المني الناصري الديانة صلبمؤه ذلك الترجعة اونتوبوانس بانكوه فببهاه كالبكاك الدبيعينة التدمير بيز الاموات باسبه وفف مك الشُّعب بيذاللك لام ونتب عَلَيْهم الكَمند والزَّيادية. T3 مَعِيمًا وَهَالَهُ وَإِلَا كَارُدُ لَمْ وَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ ورووسكاالمحل إدم حفول لنعلم الشوب البنابين وموضار فاسلال وبو فلس التراج وعيره وبدايه مالمت وأفيانا بمرض الاموات فالعواعليما خلاص لاندليش ويدايه المراخ عث السماعط الأيدى وعسوفها الاغب لالكاكارف وناوان للتِّاسْ النَّهِي فِينْمَعَى أَنْ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل مَّ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعُوالِكُلِدَ الْمُواوَكُانُوا وَالْعِنْهُ عِنْوُسُ يطرس وبوختا القظ لماعلانية وفيه والتهلكية فان خيشة الف يطن وللفد اجتم الرووسا والساج الكاتعة انتهالتان معنواتها وقلكانوا والكُتَبِهِ فِي رُوسُلِم وَحَنَازَ عَظِيمُ الكُنَّ وَقِيامًا يعكوفونهم المع بشوع كأناب وحدان فكانوابر ويؤحنا والمسلدرؤس والنبزك انوام عبره

أية الشفاه فلااطلقوهما أقبلا الكختيما فقضاعلهم آذذلك المقعدالذي تركى وافت فتما فأبكون كُلْمَا فَالَ الْكُنْدُ وَالْاشْئَاخُ وَالْكَنْدُ فَهُمُ يطيقون انقولواستاردتاعكهما بحسينيدارك لماسمعوا يعفوا اصوائهم الى الليحنيعًا قابليز عائت ان المُحْرُجُامِ مَجْفَلُهُمْ وَطَعُولُهُمُ الْفُولُ لَصَاحِبِهِ انَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ النَّهَ إِلَّهُ وَالْإِنْ وَالْجِعَالَ اللَّهُ وَالْجِيارَةُ مَانِصَنْعُ مِعَدِّرِ الْرَّحُلِينِ فِمَا هِجِهُ الْمُلْيَةُ ظَاهِرُهُ النِّي وكأمافه كالنكالذ ونطفك برفج الفكين على كَاتَتْ عَلَى لِيهِ بُهِمَا قَدْ مِا مَنْ لِجَيْعِ سِكَا لِ فُرْدِ شَكِيمُ لسارل بمناد اودعد قد لما كالزيخ الشعوب والمالكا والماسي كيلا بكرام مقال الخروف الشعب بزياكم والأمرهم وتش بالبلطان المت ملوك الأضوي فينك نعَدُّدُهُمُ الكِلايُكِلِّ الْجَلَّامِ الْنَاسِ بِمَالَالْاَئِمُ فَلِعُوْ 14 والمستمر واجميعاعلى الزب وعاكم سنجيد بالأنكم قسك وَفَعَيَّدُهُ وَالنَّهُمَا الْابْنَكُمَّا الْدِيْدُ وَلايعُلَا اَجِلُونُ وَعُوالِكُمُ اجه فخاحقا في به المبد عاالفدوس الماك والمستعدة فالحاب معور الضفاؤ فالجناق الميمر الوَجِيْدِيشِوعِ المُسْءِ الدَّيْ شَعِنَاءُ إِهِ الْمُؤْدِّسِ والماعة الماعة الماعة الماعة الماعة الماعة الماعة الماعة وَمِلْطُسُ الْنِبْطِ . مَعْ الشَّعُوبِ وَمِعَ الْسُرَاجُ الْ والمناقب المامانفذدان تطولانا عاينات والمتاعات لِيَعْ عَلَوْ الْمَالْقَ الْمُتَ يُلُكُ لَا فَمُسْبَقِكُ وَيُسْمِتُ مَنْ دُوْهُ مَا وَتَرَكُّوهُ مِا وَدُلِكُ الْبُهُمْ لِمِكُ وَاسْبَا اريكون والأزابضائات انطرالي تدمير يعاقبون ابومخ الشغب لانط لاستان كال وعب لعَبِيدِ كَ أَرْيَكُونُوالِيَادُو الْكِلِكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ يَسْمِ اللهُ عَلَى النَّهُ الذِّي عَلَى كَأَنْ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَى كَأَنْ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَى كَأَنْ تدك للأنتف آفوا لحراج والأباب التحايد فأسر العج مرائع بسنة لذلا الخالل يحاف

إئنك القُذُوسِينُ وَعِ الْمَنْبِيخِ فَالْطَلَبُو اوَنَصَرْعُوا كَانِّنُ لَدُضْيَعَةُ فِاعَهَا وَجَانِيمَ مَهَا وَوَصَعَهُ تزكزك المكائ الدكانوافيه مخيعتن وامتكواباخعم عندارُ خل الزُسُّن وَانَ رَجُلُكَا وَابْنِهُ حَبْسِياً و مِن رُوْح الْقِدُسِ وَطَغَفُوا يَتَكُمُ وَنِ عَلَامِيةٌ بَكِمُهُ مَع إِمْرانِهِ النَّهُ إِنَّ إِنْهُم اسْفِ مُراابًا عَقَرْبَنُه وَاخْلَ مِنْ لِهَا شَيًّا وَأَخْفَاهُ إِذْ نَعَالِيهِ الْمُوَانَّةُ وَعَالَبْتُعُطُ عَلَى تُمْهُ اِللَّهُ: وَكَا رَكْحُفَلَ لِفَوْمِ الذَّبُرِكَ انُوْ الْمِنْوُا مَلْكِ وَأَجَدُ وَيَفُسُ وَلَجَةِ ؛ وَلَهِكُرْ الْحَرَّمِهُمُ مِعُولِ بِك المان و وضعت في الخطالج التين فقي إن الربي أليه ٱلامواك المكانث مناك الهالة وأكرك ويُنافئ سمعون اجنبنكا ماما لك قدملا النيطار فأيات هَجِ لَا أَنْهِ لِلْأَرْبُورُ وَجِ القُدُسْ وَتَجْرِجٍ ثُمَّ لَ عُونَ كَازَكُمُ وَالْلَعَالَيْهِ وَبِقُوْمِ عَطِيمُ لِهِ كَازَالْحَالِيْكُ يشهد وُرَعَ إِفِهَ مَدِ الرَّبِ بِسُوعِ الْمَسْيُعِ، وَنَعْ يُعَطِّيُّهُ الفَنْ يَوْ الْمُفِنَّ فَ كَانَّتُ الْ قَبُلُ أَرْبُيُّا لِمُ وَمُنْ لِنَ السَّحُانَ المعَدُ ايضًا النَّ كُنُ الْمُسَلِّطَ عَلَيْهُمْ الْوَانِوَيْتُ مِنْ كَانَفَ مُعْهُمُ إِجْمَعِيْنَ وَلِمُ يَكُرُ فِي هُمِ انْسَامًا في لبك أن تفع ل هذا الفغ البسراني اعديث مالنا فَفُنُوا وَدَلِكَ أَزَالْمُنْ كَانُوا مِنْكُورًا لِمُكَاتَّكُورًا لِمُكَتَّكُ لَجِزِباللَّهِ وَلَمْ السَّعَجَبْهُ عَامِنَهُ هَلَاللَّالِهُ وَقَعَ وَمَالَك وَالْمُازِلَ كَانُوا بِنَبِغُونَهَا وَمِانُونِ مِثَرِ الشَّيْ الَّذِي وكانف مخافة عظمة وجميع مؤلاء الديشعف يباع وكانوا يضغونه عندانط الجارتين وكاب يُنْفِعُ إِلَى السَّالِي السَّالِي السَّمِّ الْدِي الْفِحُنَاحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فهَضَ الدِّبْرَهُ مِشْمَاكُ مُهُمُ فَكُفَّنُو مُواحَجُو ا فكفنؤه ومربع الداك بالثيث شاعات وكات فللقينوسك الديمنية برزابامر قبالكجرارتب المراتة من يُرازكانَ تَعَلَّمُ الكان فعال لما الذئبتن اراكع أبراك لاوى الدي بالافترس

ويُسْرَوُن وَكَانِكَ يُرُون الْمِيرُون الْمُنْفِر سَهُوَ زَقُولِ لِهَالِ اللَّهَ بِعُبَّا ٱلْفَرْيَةِ فَفَالَتُ مِلْلُهُ لِلْهُ إِنْ الْمُرْادِينَ الْمُرَادِينَا مُؤْلِمًا تُوزِيا لِيُرْتِي نعتم يصدّا فقال لماسعون مغل أنكا أنفنتها وَبِالْيَهِ كَانَكُ مَكُونَ مِم الْوَاجُ جَسَدُ وَكَانُوالِمُ وَ عَلَيْكِ رِنةِ رُوْجِ القُدُسِ هَا هِذِهِ اقْدَامُ وَافْخَ رُوجِكَ عُلَهُم ؛ فامْتَالاعَظمُ الكهندوجيع النبرَمَعُ ا بالناب وهريخرخونك وفي لك الشاع وبعيب جِسَالُ الْنَبُرُ مِنْ مُعْلِمُ الرِّمَادِقَهِ وَالْفَوْ الْالْمُدِي عَلَى سَّقَطَتُ فِدَامَ رَجُلَهُ وَمَانَكُ ؛ فِلْحَلُ أُولُمُكُ الْحُلَاثُ الرسل وإخذ وهر فاشرؤهم وجَلِسَوهُ من وَالْفُومُامِّينَةً عِمَاوُهُ اوَدُهُ وَالْمَامِدُ فَوُهَا إِلْ جِيْنَيُ بِمَلَاكَ الرَّبَ فَخِوا لَجِيْسُ لَيُلِا وَالْحِرَجَهُ مَنْ جَابِ بِعُلِهَا وَكَازَخَ وَفُ شَدِيْ وَجِيْعِ ٱلْبَعَ الْجَ وَقَالَ لَهُمُ انْطَلَقُوا فَعُوْمُ فَا فِي لَمُنِّكُانِ وَخَاطِ مُوْا وَقِي مِيْعِ اللَّهِ رَسِّعُوْ إِسِلَا ﴿ وَكَانَتُ مَكُونَ عَالِيكَ بِ الشُّعُنَ لِحَيْعِهِ فِي الكِلمَاتِ دَاتِ الْجِيَاةِ فِيَ رَجُوا الجوارينزامًا تُوجَالِم كُتِينَةً وَالشَّعْبُ مِكَانُوا وَقُكَ ٱلنَّهَ وَدَخَلُوا الْمَنِكُلُ وَطَفَقُوا يُعَلُّونَ كالمرد وواوشائمار مخبعين ومراناس احب فامّاعظم الكهنة والله منع فاعقوا المعاقب في لريكو لَهُ يُجْتَرِي أَيْدُ نُوامِنُهُمْ بَلِكَا زَالْشَعِيبَ ومشاج النه أبيك ووجمو الاستخرالة والآسك يُعَظُّهُمْ وَكَانَ لِلَّذِينَ بُؤُمِنُونَ بِٱلرِّبَ يَرِدَادُونِكُ ملاانطلوالدبر في في المراج الموسرة الجنس تَجِعَل نِيجاً لِ وَنسَام جَمِّالَةُ فِي الْأَسُوا وَ بَحُرِي وَوَلَ معادوام فبلنر وفالوا وجانا الكنسم فكقابيخ وا المرضى إدهر مطرحون على الاسرة والامرشاع والزاران الفاقياما عوالانواب فعجاقها عبدا ليحُون مَثَى أَفْل مَعُون مَجُلَعُكُم مَ وَلُوصَا وَلَاظِلَهُ

113

وَغِنُ شِهُودُهُ فَالْكَلامِ وَلُودُ مُ الْقُدُمُ وَالْفَالْمُ وَلُودُ مُ الْقُدُمُ وَالْفَالْمُ الْفَالْمُ مِنَ الْ أَجُلُ وَلَاسَمِ عَطِيرُ الْكِنَهِ وَدُووسَا الله للنبن يُعُمنُونَ فَلَا شَغُواْ مَثَالًا لَكُلا مَعَ لَوُا المَيْطَ الْمُرْفِرِ فِي وَطِعْقُوالِيُعْكُرُونَ عِلَا يله وابالغضب فطفقوالف آهم فيضرواج أوركم المناؤلة كمهرأز الولك النجال ألبار بحسم والنبون م الفَ رَيْسْبُرُكَانَ اللهُ عَالِمْ اللَّهُ وَلَاهِ هُوْدَاهُ وَقُوْفَ فِي لَمْ يُكِلِّ عَلَوْزِالشَّعْبَ عِنْدَ إِلَّا وَمُكَ وَرُمِن مِنْ الشَّعْبِ فَامُوان عَرْجِ النَّهُ لَ انطابة الرووشامع الشرط لعكضر وهرلاما لعشف الحابج حنتا تنسيرا وفال فريلانها التحاك لانهمكانوا بحافورج بالشغت ليلأزجو فسمز السراك أخذر واعليه وسيكه والطرواملنيغ فلاجياقابهم فاموه مفلامج نعالجنك فبلا لَكُ يُولَمُ مِعُولًا القَوْمِ فَاتَّهُمْ مِثْلُهُ الْمُعْلِقِ لَا يُعْلِقِ لَا يُعْلِقُ لَا يُعْلِقُ عَظِيرُ الْكِنَةُ بِقُولِ لَمُ الْمِنْ وَفَكِينًا الْمُرْمَاكِمُ كَارْقَلْ قَامَ تُؤْدُنُنُ وَقَالَ عَلَيْهُ سِيهِ إِنَّا شَيْ كُلِّي وَقَالَ عَلَيْهُ سِيهِ إِنَّا شَيْ كُلِّي وَ ازلانك أوالعكا بهذاالان فإماانه فقف لأفريت فنبعة بخوس لتبعر بإيدرك فاما موفقتا فالنب المقلان مرتع لمحضر وعلبو اغلبنا دموا مَعَاهُ بِعَرْفُوا وَصَارُواللَّائِشُونَ وَقَامَ مِعَلَّهُ مِعْفَدُ الزيجان اجاب بطرس معالرت وقال كمراتها الجيان الااوالي كالله وكالله وكالكام كالمناف كالماوالي ك بازيطاع المجتنزة افضر كمرالنانين أزالاه اباينا الجسورية فعك ل بشف يجير في أغر فاما هي افام وسوع الذي فأقي كالتموة أيد بكم إذ عَلْفُكُون مات والنبرمع أسكد وأوانا الأناكول للم عَلِي النَّسَةِ وَلَمَا الْمُرَدُ اللَّهُ رَاسًا وَخُلْصًا وَرَفَعَهُ تعجد فاع فعلا المؤمرة الدوم فالحاث بهبيه ويون السراب النوبة ومعمرة الخطاما

مِكُمْ لِشُهَاكَانُهُمُ الْهُمُ الْمُحُمُ الْمُؤْلِ لُوَجًا وَجَعَيلًا مَهِ فِيهِ الْمِيكِ مَنْ وَهَا الْعَمَا لِي لَا الْسُرِطَ فَهُمُ سُوْفٍ ووَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال بَغِيَكُونَ وَبِرُولُونَ وَإِنْكِانَ مِلْلِيْسِ الضَّلَاةِ وَعَلَيْجِكُ وَالْكُلِّمَةُ الْكِلَّهُ بُهُ كِنَكُمْ إِنْ تَعْلَقُهُ لَعَلَكُمْ تُوْجِلُونَ المام جميع الكتعف فاخنار وااستافانوس مديخ مَقَاوِمِ رَلِيهِ \* فَإِجَابُوهِ إِلْقُولِهِ وَدَعُوا الرُّسُكِ كازَمْ الشَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُوحِ الفُّكُنْ وَفِيْلِيُّسُ وَفِيَلِيُّسُ وَفِيَالِمُونَّدُ وَجِهِ لَدُوْهُمْ وَأُوْصَوُهُمُ أَلَّا يَكُونُوا يَتَكُلُّوا بِنُمُ وسف آره وطه وفاق وفار وفا وسفول وسالدخاك يسُّوْعَ الْسَيْمِ فَيُراطِلْقُوْهُمْ فَرَجُوامِ بَهُوايِدُ بُهِم الانطأ بي مَوُلآءِ وَفَوُا بَنِيَكَى الزَّيْنُ فَا صَلَّوْا وَهُرِ وَجُوٰنَ إِذِكَا مُوْافَدَا هُا وَالرَّبُهُا مِوَامِنُهُ لِ وضَعُواعَلَهُ وَالْمَالَاتَ وَكَانَتُ بِشُرَى اللهُ اللهُ عَدُا عَلَهُ اللهُ عَدُا اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ آلانية قالم كونوا بهدؤ كالتوم النعلا وَكَازَعَ لَكُوْلَكُ لِمُنْ لِكُنُ وَلَوْزِسُلُمْ حِسَالِمِينَا ومَعُ حَتَاثُومِ الْكِيدِ وَكَازَ بِطَلِعُ الْمُعَالَى فَالْمِيلَا الْمُعَالَى فَالْمُعَالَى فَالْمِيلَا الْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَى فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَى الْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَى فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى الْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَى الْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَى فَالْمُعْلَى فَالْمُعِلَى فَالْمِلْمُ فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمِلْمُ الْمُعْلِمُ فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمِلْمُ لِلْمُعِلِمُ فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلَالِكِي فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْمُعِلَى فَالْم فالميكان وقطكنت والتنشير المؤرر تنايسوع المشبخ ووقيلك الإلاتكائرالنا لانك وكاتك اسطفانونرفكا زمكافا بغة وفقة وكاربغل الماسي تكف التلامين اليؤمانيون العبرانين فإت وَعَالُهِ } أَوْ الشَّعْنِ فُوتَ فَوْمُ مِنْ مُعَمِيلًا عَيْ مُعَلِّمُ مُعَ لَا عَلَى ادامله ويشخفن فيروبغ أزغهم وحاصك لوبرطينوا وقيروا بتون وسكنه والتون ومراها وتؤمر فلوع النشاللاشي شرجه يحففال الاسيك فبليفيا ومراسيا فكانوا بجادلونا فستافانؤس وَقَالُوا لَمُ لِيسَرَ عُسُرُمِنَا أَنْ تُرْكَ كِلَّهُ اللَّهِ وَخَفْهُمُ ولريكونوا يطيقون التوت مقابلا المحته والنفج الموايد فعتشواالأزيالخوة واخنارواسبعة وجال

وَحَياآ وَسَكَنَ فَحَرَان وَمِ فَالْ لَامَاتُلُوهُ ٱلذيكازَينُطِوَفِيهِ حِينَبُدِ ارْسُلُوا وَجَالِاً وَعَلَيْهُم مُوْضِلًا لِكُمْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اريفولوااماء بشمعناه بفؤك كمواط فنرك على الله وَلِمُ يَعُطِهُ مَوْرِثًا فِيهَا وَلا وَطُلَق اللَّهِ وَالدُّرْتِيلِينَ وَعَلَى مُونِنَى مَعْنَنُوا الشَّعْبَ وَالْمُشَاخِرُ وَالْكُنْكَ بَعْدِهِ وَلِمُ يَكِنُكُ هُنَاكِ إِنَّ فَكُلَّهُ اللَّهُ هَلَالًا فيا واووتنواعكه وخطفوه فاتوابه الوسط اِدِيَعُولُ لَهُ إِنْ نَسُلُكَ سِيتِكُونَ عَنِي الْحِاصِ عَنِيكُمْ المُهُمِّ وَافَامُواشِهُودًاكِيرَةً وَبِقُولُوا أَنْهَدُا الْحَلِّ وَسَنْعُدُ وَنِهُ وَسَنْيُورِ لِأَيْدِ الْبِعِمَٰ إِيهِ سَلَّا الْمَ الْمِنْ الْمُ وَلِيَّةِ الْمِعْمُ الْمِدِي اللهِ وَالْمُؤْلُهُ لِلْعُبُودَةِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْمُا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل المُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَلِمَ اللَّهُ الطَّاهِ زُوبُهُ لَا الْعَادَاتِ الْوَعَمَاهُ ا المايقُولُ الله وَمِزْتِعُدُ ذَال المُحَدُون وَبَعِدُ فَتَى البِكُمُونِين فَعَرْسَ فِيهِ مِيماوُلُهِكَ الذَّبُرُكَاتُوا فه يه إلىكن ودفع الدميناق الجنان وجينيد طِهُ بِيَا فِالْحُفُلُ وَابِسَوُوا وَصُدُمِنُلُ وَجُهِمَلَاكِ ولدلة استحق عنت فاليوم النامن والنوا تُم سَالَهُ عَطِبُمُ الكَهَنَهُ مَلُهُ فِي الْأَفَا وَبُلِي كَدَامِنَ لَهُ بِعُقُونِ وَيَعُقُونِ فَلِدَلَةَ أَمَا وُنَا اللَّهُ عَلَيْ عهمره چشروا فالمتيا فيوفقال بالنها التحال الحف أقابا بنااسع وَابَاوَنا تَعَصَّبُواعَلَى بُوسَف وَيَلَعُوهُ الْمِصْرُ وَكَالَ إذالاه المخيطه ولابنا أرهبه أدكان تبالته فين الله معنه وَخَلْصَهُ مِنْ مِنْ عِلْمُ أَلَهُ وَمَعْمَهُ نِعْمِهُ مِ فَالْ أَيْلِ فَاللَّهُ كُلِّهُ كُلِّهُ كُلِّهُ مَا لَا لَهُ مَالِكُ لَهُ وَجِكُمَةُ أَمَامَ فِرْعَوْنَ لِلْ مِضْنَ وَأَفَّامَهُ فَاللَّا الخريج مرازيك ومرارض بمجنيك ومكراك عَلِيهِ صُرَوَعَلَى مِنْعِ بَدُنا وَهِ لَمَا كَانَ جُوعٍ وَصَيْفَ الأنص التح أوفان جبنك وحرج الرهبتم أوط الكلفان

وحَلَتُهُ إِنْدَ وَعَوْزَفَيَهُ لَمِا إِنَّا وَيِأَدُّ فَي فُوسَى لَمْ يُعْ خِيِّة وَدِهِم مِهِ الصُّمِي وَالصَّهَانِ وَلَم يَكُرُ حِكُمَّةِ الْمُصْرِيْنِ وَكَانَ مُسْعِدًا وَكَاهُمُو وَقَالَ لانابنامايس وفوق فلاسم بعفوف الدوم الجاله أيضًا فاصارات أيعمن شدة خطرباله فَعُجًا وَخَهِ لِمَا مَا اَوْلِا ثُمُ الطُّلَقُ فِي اللَّهُ النَّا اللَّهُ الثَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ السَّعَهَدَ الْمُوتَهُ بِي إِسْرَالِيُلَا فَوَالْحُ الْمُلْلِلْفَالْ يُوْسِنَفُ الْحُوتَهُ إِسَفَيْدِهِ وَنَبَرِلْهَ رُعُونَ حَسَّ يَوُسِنُفُ عَسْمُ وَتُعَالِينَا وَفَيْسُوا فَانْتَعَبَلَهُ وَانْفَصَفَ وَفَالَكُلَّ يُرازَ بُونِهُ فَ ارْسَالُ الشَّحْصُرُ اللَّهُ بَعْفُونِ وَجِهُ عِلْمَ المسرة الديكارين الدوط الخوا جِنْنِيهِ وَكَانِوَ إِيكُونُونَ فِي لَهِ أَعْمَنُهُ وَسَبِيعُونَ المي المساليا المعمولة الله يؤسم المكافئ علياله نَفْسُانُ فَمُبَطَّبِعُقُولُ الْمُصْرُولُونَو فَهُو الْأُولِانَ فأبغ موا فوم الغنظة وكم العنظمة والما والمنتاق وَنُفِ لِ إِنَّ يَعِيْمُ وَوُضِعُ فِي الْفَيْنَ الْيُحِازُ إِنَّيْمُ احتر فطفو يطلب البهما انتضطار إذيفؤك الناعما بالوزوالني سيخود ولما بلغ بمراكثي بالنهاالنجال آنما النمالحوان فإسواع كالضاجية الذكازالله وعَدَ إِينَ هِمُ مِهِ مِأَلْفَسَمْ كَازَلْ مُعَبِ عِلْ فاتبادلك الديكاز المنتى الصليب فللعنين كَ ثُوْوَمَ فِي مُصِوَحَ فَيَامَ مَلِكُ الْخَعَلِمِ مُومَاكِلُ عِلْهِ وَقَالَ لَهُ مَنْ أَفَامُلا عِلْمُنادَّنُنسًا وَفَاصِياً. عَارِقًا بِهُوسَعَ فَلَ بَرَعَلِ جِلْسِنا وَاسْمَا الْأَلْهَالِنَا العَلْلُ مُنْدُونِ فَالْكُافِيلُكُ مِلْكُونِهِ الْمُسْرِلُ فَرَبُ وَامْرَانْ لَوْنُ وَلِمَا نَهُ يُظْرُونُ وَالْبَوْجَوِيلِ مؤسى في الصّالية وكانساكا و إضمار الصّار فالآب في بَعِيُسُولَ: وَفِي دَلْكَ الْمِنْ فَلِيمُونَيْنَ وَكَانِجِيهُوا لدُهُنَاكُ إِبِنَاقُ مِلْأَمَّتُ لَهُمُنَاكُ الْحُورِكَ لَهُ عنداللَّذِ فِرِيْنَكُ أَشُهُرُ كَنِبُتَ الْمِيْدِ فَلَا طُرِحَ

بَهْ مُهُ لَكُمْ يِبِيًّا مِرُ لِخُوكِكُمْ مُنْ لِلَّهِ فِلُطِيعُولَ الْمَالُلَةِ عَلَاكَ مَنْ مَوْا يَلُهُ فِي وَيُهِ طُوْدِسِ عُهَا أَمَاكُ ٱلْأَبْ فِعَادِيْضِ طُرِهُ والخاعدة والمروية مع ذلك الذي كارت الم وعُليْقَة وَلِمُ الصَّرَوُقِينَ فِي النَّعَ مِن النَّطَرُ فَالِدِ وَحَيْلُ اللَّهِ الْعَالَ الْعَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فِي اللَّهِ مِنْ فِي بَفَتَعُ لِينَظُرُ وَاللَّهُ آلُون بِالضَّوْتِ: أَمَا اللَّهُ أَمَا اللَّهُ أَمَا اللَّهُ الجزابع فكفا النبا فايشا أباو فالانتكاف واحتفر إرهب والدائب والديعة وب واحكانَ وُتِكَانَ وُتِكَانَ وُتِكَانَ وُتِكَانَ وُتِكَانَ تَركُونُ وَبِقُ لَوْبِهِ لِجَعُوالِلَ صَنْ الْخَالُولُ الْمُعَرُونَ مُرْتِعِدًا وَالْرَحِينَ بَجْتِرِي أَنْ فَرْشُ فِ الرَّوْيَا يَرْ اصْنَعُ لِنَا الْمُدُّلِينَ طَلِقُو أَقُلِ امْنَا بِصُلِ لَيْ فَالْمُونِي وَالْ لَهُ الْرَبُ الْخُلْمُ خُفَّيُكُ مِنْ مَن كُمُنكُ لازالافِ الداع كامر الصيض والشاند وعااضات الخ انك فبهافا عامعت كشة عميانًا عَامِنَ فِي الْمُ معكوا لمنتفلان الانام وفنجواد بالجالافنات شعي مص و معن زفرانه سرات الحاصم الدن وكانوالنع وعلالهم فرح الله فلهم فها الازانسك المصر فوسى اللعفرة ليكونوا يعد فروح بود النمائكام ومصنوب بِعِقَابِلَهُ فَي أَفَامَكَ عَلَيْكَ إِرْبُيْسًا وَفَاضِيًّا لَهُ لَكَ لَا وحتاب الإنبية العاكر ازميرسنة والبرا بعَثَ اللهُ النهرينيني ويُعَلِّماً عَلَيْدَ عَدَ الله فَرَيْتُمْ فِيلِفَامَا بَيْ إِسْرَابِيكِ مَلْ خَلْتُ مُعَلِّمُ لَكُ اللك الذي والعُلَه فالعُلنقِه ﴿ هَاللَّهُ اللَّهِ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكُوكُ الْمُحْمُرِلُونَ الْاسْبَاهُ الْمُلْعَدِينَا وَالْمُلْعِدَا مُوَا الْمُلْعِدَا الْمُؤْمِدُ ا اخ مَرُ إِذْ صَنِعَ الْآيَاتُ وَالْعَايِبُ وَالْحَالِمُ وَالْفِ الكؤنوانسي ورفي الانفلكم الكيفه مزمان مِصْوَوَدُهُ فِي الْقُلْرُورَةِ وَالْمِرْتِهِ إِنْهِ مِنْ عَلَيْ هَاهُوُدُاجِاشِهَانَ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِينَ فِي كَالْوَكُ مَا الْمُؤْسِّى إِلَيْ عَالَ لَيْنَ إِلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

ىفۇسىم وجعلۇا بصروركاسىكا لىرىكىك ومواد ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِي كِلْمُوسَى لَيْضَنَعُهُ فِالشَّبُهِ الْمِدَاكَ • مَ نِهِ الْوَادِ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّهِ الْمُوالِولُولُكُمُ فَي كَانَ مُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل مُرَائِ مُعْدَلِللهِ وَبِسُوعَ المَاعَى مِبْرِالِلهِ فَقَالَ هَانَدَا عِزْ الأمَمُ الذِبْرِ الجَرْحَمُ اللّهُ عَرْصُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أرى السَّمَامِقْتُوجَة وَإِيْنِ الْبَشْرِ إِذِهُوقًا إِمُرْغَنِّيكُ الذيطه والخيفاناه الله وسنال أنضنع مسكنا الله فضّاجُوا فضّاجُوا بصَوْبِ عَالَيْ وَسَلَّهُ فِالْذَائِمُ الْعُلاد و لالديغةو عَنُوانَ لَمُانَ بَعِلَهُ الْبِينَ وَالْعَلِي وَتَوْعَبُوهُ الْمُعَمِمْ وَإِخَدُوهُ فَاحْرُجُوهُ خَادِجَ المنابِ لم على مستعد الايدى حَمَافًال النبي والسَّمَا وجعَلُوْ اِيرَ حُمُوْنَةً وَالْدَيْنَ شَهِدُ وَاعْلَيْهِ وَصَعُواْ لِيالُمُ كرنسي والانص وطعلق اثما سيت بوف عندرجا كأسب يك عشاورك فكانوا مجوا اسطافانوا قال الربي والح كار ف ومكار تاجي البرياع في وهُوَيُصَلِّ فَيَعُولُ مَارَتُنَا يَشُوعِ المُنْتِجُ أَفُيلُ أُوْجِي النصبعت مولاء كله إبالها الفينا والزقاب ويمر البك وللأسحك فمنوت عالي وقال الدك الحنون فالموصنامة التروكاكم مقاومين كرؤج الغائيزيث إنا للأانتر أوسطر تَقِيرُ لَهُ مُ لَكِ مَا يَهِ الْخَطَيْدِ فِلْمَا فَالْ هَلَا هُجَعٌ \* فَاتَ فانداعا مومر الانبياء لم يضطهد ولميعشكه أباد ۺٵۘۏؙۅؙڵ؋ڲٵۯ<del>ۼٵۏۺڹۣٵ</del>ڸۼؘڶٳڎڂؾۮٮؙ دكاك البوم اضطها وعظير فالبعقة في فويشك فَالْهُ الْدُرْتُ مِعُواْ فَانْتُوجِ الْمَارِ الْدِي الْمُالْمِينَ ونكذ واكلهر وقري الودافة الشامرة بماخلا وَفَيْلَمُوْهُ وَقُلِمُ الشَّيْعَةُ بِوَمِيَّةُ الْمُلَابِكُهُ الزشل فقط وازلعالام ومنتر فللطفانؤين وَلَرْجُهُ فَطُوْهَا وَلَا سِعُوْلِهُ لَا الْمَتَالُواجَنَا ﴿

كَانَ يُطِعِبُهِمِ الشِّعُ رَمَا مَا كَبُيرًا مَلَا صَدِّقُوا فِيلُلِّسُ وَدَفَنُوْمَ وَالْمَانُو اعْلَمُهِ كَأَنَةً عَظِمْهُ وَامْاشَأْ وُوك الذكانَيْسِمُ لَكُونِ الله باسر دنايسوع المسير. فِكَازَيْفَ طَهِينُ بِبُعَةَ اللَّهِ إِذْكَازَ بِنُحُلُ آلِمَالِ وَيَجُنَّرُ وكاز الزجال والتشا وكفيط ونؤث والهبهوث الْرِيَّالَ وَالْمُسَا وَيُسْلِمُ لِلسِّعِيْ وَأُولَيْكِ الْدَبُرِ الساجرايضا المرقاعن وكاركتصلاب للبرانكات تَعَيِّرْقُوا كَانُوا بِحُولُونَ فِيهَا دُونِ كِلِهِ اللهِ \* وَلِمَّا بعَارُ الإياتَ وَالْحُرَالِمُ الْكَارَ الْمُكَانَ جُرِي عَلَيْكِ والقرفاعي والحديثة الشامرة وحقرانهاده وَكَالْمُهُ فِي مُعِبِّ فَلَاسْمِ لَلْمُوارِبُورُ لِلْدِيرِ فَيَ بالمريشوع المسجر واحكار الفؤم الدرفسا الكسفو مِيْنِ المُقْدَةُ وَكُلَّ السَّامِ وَقِدْ مُلُو اكلةَ اللَّهِ كالمناف المفعور البه وكانوا لفتعور كا أَرْسُلُوا الْيُهِيمُ مَعُولَ الضَّفا وَيُوحَنَّا فَاغِيرَا وَصَلَّيا يقول لمن الانه كانوارو والكيات البيع ف ودلك عَلَيْهِمْ كَى يُقْبِلُوا رَوْحَ الْقُدُسُ لِانَّهُ لِمَ يَصُنُّ جَلِّ اَنْڪِبْيُرُاكاَ مَنْ تَعْتَرِيُهُمُ الْارُواجُ الْغِيْدَةُ كَانُوا عَلِ أَجَامِهُم مِعْ نُوَاتِمَا كَانُوابِصَطْبَعُونَ بِالسُرَّرِيِّ . كَفُتْفُو رَبْصُونِ عَالِ وَكَانَتُ حَرُجُهُمُ مُهُمْ وَاحْرَابُ يسوع السيج فقط عندذ إككانوا يضعون الذب عليم مَعَعَدُونِ فَعَرْجُ بِرِيوُ الْوَكَازَ فِي إِلَّكَ المَالِيَ وَفَحُ وكأنوانق لوروح الفكش ملازائ يمون عَظِيرُ وَكَا رَضَالَ رَخُلُ سَاجِرُ إِنْهَ اسْهُ وَرُوكِا فَكِ انَّهُ مُوضَعِ ايُدِي لِجِوَارِينَ فُوهِبَ رُوحِ الْقُدُ مِن فَيْ (شَكَّارُ) فِي لَكُ لَكُ لِيَكُ الْكُرِينَةُ وَعَلَمْ الْطَيْبِينُ وَكَارَ الْضِلُ البهاما لإإذيقول اعطيا فياايضا مناالشلطاف بهج شغب الشامرة إذكا العظينة شكا والفوك ليتطون للني اضغ عليه اليذريقيل رؤح القدس إِنْ الْكِينَا وَكَانُوا بِطِيْعُونَهُ كُلَّهُمْ وَدَالَ اللَّهُ وكات قدامال المداركا برواكهاع وكانوا يعولون هدو موة اللدا لعظيد

التعاالين فتال لدمان فيم الفراف فألكم أوليه ف الجم من الله المالية المالية المالية المالية المالية وبفعر مَصْعَلَمْ مَعَهُ فَامَا فَصُولُ الْحُمَّا مِي الْدُونِيَرُ أَفِيهِ فِالْمُكَافَ مَكِنا كَيْلُ لَازُونِ سُبُولِ اللَّهِ وَمُثَلِّ الْعَجَاءُ مَا 28 المفيقا هُوُذَامًا مُفاالمَا يَعْمِرُ الإَصْطِياعِ فَاسَدَ

عَالَالْ مَعْفِقَ مَا لِكُومَ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالِيلِ الْمُعَالِيلِ الْمُعَالِيلِ الْمُعَالِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعَالِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعَالِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِ طَنَعُتُ أَنْ وَهُمِيةً اللَّهِ بِعَالِيهِ إِلَّهُ مَا لَعُنْ مُ السِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ولافرعة فقط الأماتي لافليك ليسك وكسنفتر أمام الله وكيان من رك مَوارَ وَاطُلُبُ إِلَا اللهُ فَلَعُلُونُهُ الجات يمرف فال أطلبًا المُمَاعَى السَّرَ كَالْالْفُ لِعَلَيْ كَلْمَةُ اللَّهُ وَجَعَالِلْ مِنْ الْمَعْنِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال وَيُحِكُمُ وَلِلسَّامِرَةِ وَأَزْمَلَاكَ الزَّنْكَلْمِ وَلِللَّا الْمِرْكَ لِمُلْلِدًا وَقَالَ لَهُ فَوْفًا نُطُلُوفَ إِلْطُهُ مُو إِلَى طُونِوالْحِرَى مِن أَوْرَسُلُمُ إِلَى عِنْ مِعْمَامِ وَانْطِلُو فَاسْنَفُلُهُ وَصِي كَازَفَدِهُ لَيْ مُرْآلِ لِمِسْدِوَكُلِقَ لُلْفُرْمَلَكِهِ وموكا والسلط على مع مرابها وكال فعا الم

والطريو يجلوا وقوفا مهوتوري القرانوامك فِيلْمِسْ وَلَمْ عَايِنُهُ لَيْضًا وَلِكُ ٱلْخَيْرِي الْحَالَةُ كَالَ الْغَنُونَ فَقُطْ وَلِم حَكُونُوا بَرُونُ الْجَالِيْفِيكُ أَمَّا أُولُ يسرو فطريقه مسر ورا قاما فيلسر في الدود مِلْ أَصْ عَيْنَاهُ مُفَوِّجُنَانَ وَلِم يَكُنَّ الْمُعُرِّفِالْمُنَّانَ ومرفياك كافيح ول وَيسَل فحميع المدن حيصاد والمسكوليدة وادخلوه المدمشق فليت تليه المام سَلَة إِنْ إِلَيْهِمْ مَا مُنْ اللَّهِ مُعَالَمُ اللَّهُ مُعَالَكُ مُكَالَّكُ مُلَّا لَكُمُ لَكُ الْمُؤْمَا كَبْصُرُ وَلِمَا كُلُ وَلَهِسُرَتْ وَكَالَ مِشْفَى لَهُ إِلَالِمِسَةُ الفت ل عَالَ لا يُدِوبَا وَسَالَ لَهُ كُنَّا مَعَ لَا عُظَالًا حَدِينَ اعَالَ لَهُ آلِنَ فَ الرَّوْ الما جَدُنِكَ افْعَالِ هَا أَتَ الْمَانَ فَاللَّهُ الصَّفَيَانِ فَيَعْطُوهُ الماهَا إِلَى مَشْفَ لِإِلْعَا فِلْ الْمُ الرَبْ قُرُوانطَلُوعِ الزُّوفَاو الله عِنْمَةَ لِلسَّفَعُمُ وَالْمُسْرَ انعط يعالآونشا أنسيرون ففا الطريغ يناسم فَيَهُبُ مُوْدَا يَحُلِّ طَ رُسُونَ بِيَالِمَنَى فَهَا وَكَ لا نَهُ مُؤْدِ الْعِلْمِينَ ويشخصهم إلى إروشلم والإكار كالمطلقا وقدبدان ٥٠٠ يُضَلِّى إِذْ رَأَى فِ إِلَى فَهِ إِرْجُهِ الْأَسْمَهُ جِبْنِهَا عَدُدُ حِلاثِ وَبِبُلِغُ الْحَدِينَ مِنْ وَاذَا فَلَ فَاجَاهُ بَعَيَّةٌ بُورُمِ الْهِمَاءُ يَدَهُ عُلْيُهُ لِحَكُمُ الْبُصَرُ فَأَجَابَ حَبْنِيا وَقَالَ يَاتِّتُ إِنَّ الشرق كالما وتلفط على خصاء على الأرض وسيم صومًا سَعِيْبَ مِن الْمَالِيَّةُ فِي الْآرَجُ لِي الْكُلُمُ الْمَالِمَةُ الْمِلْمُ الْمَالِمِينَ الْمُلْمِينَ يفول لد شاوول شاوول لاداتطارد والقاصعب مِ البَّرُ وَيْوْهَا هِنَا إِيْضًا وَإِنَّهُ سَلَطَانَا مِن رُوْسًا لله عَلَىٰكُ أَنْ وَكُول الْمُسْتَمِرٌ فِعَالِكُمْ لِلْفَالِدَةِ الْصَهَنِهِ أَنُهُ وَتُوَكِّلُمَ نُهُ عُوْا الْمِيكُ وَاللَّهِ معنال له الزَّ المايشوع النَّاصِرِي الذي أني تُطارِده الرَّقِي مَ فَانْطَلِوَ فَانَّهُ إِلَا فَعُنَّادُ لِعُلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمرفي المناسبة الموقياك تكاريما بدعاك والامر وبنائر البل لإفافا علاكم فوسوم ا انصنع والخال النبك أفرامعة بسككوت

بَرِيْدُ وُالَّيْعِعَلُوُهَا بِهِ } وَكَانُولَ عِنْ سُوْلِ الْوَالِ ٱلْمَدْبُ ﴾ نَهَارًا وَلَيْكُ لِيَفْنَلُوهِ فَعِنْدُ ذَال وَصَعَهُ النَّكُمُينُ فَيْ نَافِينِ إِلَا مُنْكُمُ مُن فَعِنْدِ ودَلْوَهُ وَالْسُورِدِ اللَّكَ وَأَنْسَا وُلَ عَلِيمُ الْرَبِّينَ مُ وَكَانَ يُطْلُبُ أَنَّكُ صُوَّمَالِتَلْمَيْنَ وَكَانُوا يُخَافُونَهُ كُلِّهُمُ وَلَهِكُونُوا بُصَدْقُولِهِا نَهُ تَلَنُكُ وَإِنَّى ثِنَامًا أَخِلَهُ وَحَسِاءَ بَعْر إلا أَنْ لَهُ وَحَلَّهُ مُكُفُّ الْصَوْالْرَبُ فِالْطَرِفِ وَأَنَّهُ كَلَّهُ وَكُنُونَ كُلِّهُ عَلَيْهَ بَكِ مَسَّوَّ اللَّهِ الرَّبِّ يَسْوًع ` وَكَانَ مَعْ مُرَلَّهُ لُو عَنْجُ فِي الْمُؤْسِلُ الْمُسْتُمُ اللَّهِ أنَّ بَشِع وَكَارِيُكِ إِلْهِ وَلَلْآسُ الْعُونَالِيْنِ وَالْمُ أَرَادُ وَأَفَلَهُ فِلَا عَلِمَ ٱلْكُونَ تُجَلِّوهُ إِلَى بِسَارِيهِ ثُمُ أَدُسْ وماد ا لَ طَرْسُوسٌ فَامَّا ٱلَّهِ نَيْسَهُ فِي لَهُ وَلَوْلِالْسَالِيُّ وَالْحِلْيُلْ وَكَازَهُ مُ اللَّهِ كُورَتُنِيكُ وَبُنِيانَ سَلَّايُنِ النين وكانوامفيلن متكائر طاعت والإسلام روج الفُدُسِ عَكَارَفِهِ يُطُوسُ مُطُوفُ فِي الْمُعَالِمُ فَعَلِيْ فَيَعِيمُ المالمة نسر لله زكا والسكان لمق

وَوَصَعِيدَةُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ مَلِسًا وُلَا حِن سَلِكُ وَمَا وسيلى ليك الدي والدوا مايوس القام المتفقة والصور ترقام والمفاتد وفالطعاما وتفوى فكالم الماع بالتكثيبالبوكانوابيت ولوقنها يئادى فالجاعات الذكائع موارات وأبغنا مِنْ الْمُورِي مِلْمُ الْمُولِي الْمُورِ الْمُرْفِي الْمُؤدِ الْ الذي الناف طيائب والدينيان المنظرية عُوالْمَا الدين وَلِمَ وَاللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ لِلْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ لْ المُرونِينَا الصَّهَنَةِ وَلَمَّا سَاقُلُ مِلْدَهُمَا يَعْوَى. وكال وعالم وكالشكار المتقف ويعلم الس مَ الْمُوَالِسِّعِ فِلْمُتِ الْمُحِكِثِلُونَ يَشَاوَاللهُ

صَاكِ إِنسَانًا يُعَالِ لِلْآلِ إِلْيُ الْمُؤْلِدُ فَكُونَ مُعَلِّمُ الْسَيْنِ مَوْصُوعًا عَلَى وَدَعَجِهِ عِلَاطُهُ الرَّوَالْأَرُولِ لَوَاوْفَعْمَافُنَّا مَهُمَ جَيَّةٌ فَعُر ولمان هَدَاكِ أَهُمُ إِيافًا وَكُثِرُ الْمُوَّامِ الْرَبُّ وَأَفَامَ فِي إِفَا الله بنسرور لانة كأر صلعًا فعال لَهُ يَالْهَا أَرْشِعَاكَ بَسُوع المنسجَ المَاكَ اللهُ أَنْ الْآعِنُدُ مُعَالًى الدِّبِاغُ وَكَالَ فَ اللَّهِ الْمُعَالَدُ اللَّهِ الْمُعَالَدُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال قرفافرنث لنفسك ومرساع يدقام فلأنط اليه كالسكاب فَيْسَارِيدِ اللَّهُ قُرْبُلِنِوْسُ فَالدَمَالَةِ وَكَارَحِ عَسْلً على الله وصَوَفَنُهُ فَاسْتَعُو اللَّالَ وَكَارَ عَمَدُ بُنَهُ مَا فَالْمِنَا الطَّالِيعُون وَكَارَعَا لِدَّا حَايِفًا مِراللَّهُ وَكُلِّلْهُ المَّيْدِيمُ تَلِينُ الْبِهِ الْمَالِيْنَ الْمُغْتِياعِ زَالَةِ هَذِهِ كَاسَنُ مُ لَلَّهِ إِنَّالًا ٶۘڮٵۏۜؽۻٮؘۼڞڮٙڡٳؾڰؿؠۯ؞ؖٳڮٙٳڷۺۧۼ<u>ۘ</u>ڹؙٷڮٲڹ*ؠڿۼؖڹ*ڰؠؽ صَالِحةً وَصَدَقَاتِ كَانَتُ تَصْنَعُ وَانْعَامُرَصَتُ فِي الْكِالْمَامِ وَمَانَتُ وَالْمُعَسَّلُوهُا وَوَصْعُوهُا فِعُلَيْهِ وَكَانَتُ لِلْهُا فَاللَّهِ الماللة فح كاجين والدائف وخالت فالملاك لب مِرَيَافًا وَلَمَ الْمَعْ الدِّلَامُيْدُ وَالْمُصُورُ وَيْهَا ارْسَافُ الْسَافُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْع في وَقَالِ تَسْعِسَاعَاتِ مِنْ لِلْهَا يِنْ قَدَ مُحَلِّ لِلْهُ وَقَالَ لَدْ مَا فَرِيدُ لِمَا وَ فَلَا نَظُ النَّهِ فَرَعَ وَقَالَ مَا ذَا يَكُونُ النَّيْدُ إِنَّ اللَّهُ تَعَلَيْنَ عِلْلِبُوْزِ إِلَيْهِ أَنْ لاَيْكُ مِنْ اللَّهِ وَعَامَ فيتال لذات كماك وصدقانك فكصعكت فكاكر بُطُرُشَ وانطَلومَ في فيا فلا أَلناهُمُ إصْعَدُ وَهِ اللَّعَلِّيدِ الله ذكراطبتا والارفار سرك المنافار جالآ واز شُرِكَحْنُوالِيُهِ جَيْعِ الْإِزَامِلْ وَوَفَوْرُيُّ لِمُرْوَيُ فِينَا إِفْضَهُ بسيعور النهائري فطرش فاية مادك فيتفعال ونيامًا كانتُ عَمَالَ يَصُنَعُهَا لِمُرَادِكَانِكُ فِي إِلَيْ الدَباغ الدي فينة على أطر الخو مناإذ الما ميو واز بطرش خرص كلهرو في على ركبنيه وصلى يُحِكِمُ لَكُلُمُ الْعُلُمُ بِهِ النَّهُ وَكُلُّ مِنْكُ فَلَا والنفي اللهسك وفال بأطابيتا فوي ففت بنها انطلواللاك الذكاز عاطبه وعالثتني مرعبلا وَنظَهْ الله يُطُوسُ فِجلْسُ فَاعْطَاهَا يِدَهُ وَأَقَامَا.

النوراطال المروح القبير مام فود المنته الم بطانونك ولكر فرفائرك وانطلومع فيرغ لَّهُ أَنَاهُ وَالْذِي تَطْلَعُونَهُ مَا أَلْعِيلُةِ الْيَافِقِيمَ مَا أَلْعِيلُةِ الْيَافِقِيمَ مِنْظُ وَالْهُمْ فَالْوَالَّهُ إِنْ فُرِيبِلِيْوَ مِنِ الْفَالِينَ بَعِلْ مِنْ لِنَافِي وَعِلْ مِنْ لِنَافِي وَعِلْ م وَالْهُمْ فَالْوَلِلَهُ إِنْ فُرِيبِلِيْوَ مِنِ الْفَالِينَ بَعِلْ مِنْ لِنَافِقِ مِنْ الْفَالِينَ وَعِلْ مِن حايث من الله مشهود لله وي لله والله الَيَهُ وَيَهُمُ عُمِنُكُ كُلْمًا وَالنَّالَا خَالَهُ وَأَضَّالُهُ 2/E walls

وَفَارِسًّا عَابِدًا لِمِهُ مَنْ كِلَ لَيْ الْمِهُ وَآحَرِهُ كُلِّ مِي وَالْسَامُ إِلَيْهَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال مِرَالَدِهُ مِنَهُ وَضَعَدُ مُطُوسٌ فُوقَ الشَّطِ لِمُصَلَّ وَقَفَ مِرَالَدِهُ مَا كُونُ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّمَاتُ فَابِصَرَ السَّمَا مَفْتُونُ وَكَانُ وَابْصَرَ السَّمَاتُ فَابِصَرَ السَّمَا مَفْتُونُ وَكَانُ وَابْصَرَ السَّمَا مَفْتُونُ وَكَانُ وَابْصَرَ السَّمَا مَفْتُونُ وَكَانُ وَابْصَرَ السَّمَا مَفْتُونُ وَكُونُ وَكُونُ مِلْ الْمُعَلِّيْ وَسُمَاتُ فَابْصَرَ السَّمَا مَفْتُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَلَيْهِ مُسَاتً فَابْصَرَ السَّمَا مَفْتُونُ وَكُونُ وَلَيْهُ وَمُنْ وَلَيْهُ وَمُنْ وَلَوْنُ وَلَهُ وَلَوْنُ وَلَهُ وَلَوْنُ وَلَهُ وَلَوْنُ وَلَهُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَهُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَهُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلِي وَلِي وَلِي السَّوْلُ السَّاعِ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلِي السَّوْلُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَانُ وَلَانُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَانُ وَلَوْنُ وَلَلْكُونُ وَلَوْنُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلِي السَّلِي وَلِي السَّوْنُ اللَّهُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَيْنُ وَلِي مُنْ وَلِي مُونُ وَلِي السَالِقُ وَلَوْنُ وَلِي السَالِقُ وَلَانُ وَلِي مُولِلِقُونُ وَلِي الْمُؤْتِقُ وَلَانُوا لِللْمُ اللّهُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَانُونُ وَلَانُ وَلَالْمُ وَالْمُونُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَوْنُ وَلَوْلِهُ وَلَانُونُ وَلَالْمُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلَانُ وَلَانُ وَلِيصُونُ السَامِ وَلَانُونُ وَلَانُ وَلَانُ وَلَالْمُ لِلْمُ وَلِي مُؤْلِقًا وَلَانُ وَلَانُ وَلَانُ وَلَانُونُ والْمُونُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلِي مُعِلِّي السَامِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلَانُونُ وَلَاللّهُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلِلْمُ لِلْمُونُ وَلِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ وَإِذَاهُ وَالْمَاعِمُ رُبُوطِ أَوَتَعَدُ الْمُؤْلِفِ كِينَا ثَوْرِعِ طَلْمُ نَارِلُامُ لِلْأَعَلَىٰ لِأَرْضُ وَكَارِفَ كُلِّ مِلْ مِكَالِعَهِ أَرْجُلِ وَكُلِّ مِنَا الْمُنْ الْمُرْضِوَ فَالْمِلْ الْسَمَاءَ وَكَالَكُ الْمُصَوِّ عَايِلاً فَوْ إِنْ وَكُونِ الْحَجْ وَكُلُ فِقَالَ لَهُ مُطُرُسُ حَاشَا إِيَّانِ لإنطا الكُلْ فَطْنَفِينًا وَلارَجِسًا ثُمُنا دَاهُ الضَّوَتَ اللَّهِ مَا لِيَهُمَا طِهُرَهُ اللَّهُ فَلا نَعِنْ مُالنَّ وَهَذَا كَا رَبُّ فَكِرَاتِ مُرْفِعَ ٱلْأِيالُ لِلنَّهَا وْفَلِيمَا وُفِيلُمَا وُكُونُ فَيْفِ وَأَنْمَا م الرواالي وأي والده والرجال الدين الوار م الروال والم المرائل والمرافع والمرافع المرافع والمرافع وال

السرفانع أمق وكمة ع مُعَهُ مَا تَلْ حَكُومُ الْوَلَوْتَ الْعَلَيْدُ الْوَلَوْتَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْمِي دَخَلَ فُوجِد إِنَا مُلْحَتْمُ لِعِنْهُ وَانَّهُ قَالَ لَمُ إِنَّا أَعُلَا تراب والمستعد الالعام المتعدد المناهد النَّهُ السِّيَ فِي أَرْجُلِ مُودِينَ أَنَّهُ يَرَبُ أَوْمَا لَجُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكل والتركي والتركي والتحلية التحالية شيعت وأمالنا فأز المتمازا في القول المايون الهوكا إدبالم للطليان ومرعة والمعود والنياش الفان المنافع رُوحنا بيشوع الذي فلقاصرة الذي سَعَد الله بكنمانعة وإنااستن كلائ سين معتمال وَانْ قُرْسِلْتُوسِ عَلَى لَهُ مُنْدُهُ لَابِعَهُ الْمِلْمُ وَكُنْ الْمِنْكُ وَبَعِلْ لَغَيُّوا قِنِ وَاللَّهُ عَا لَكُلِّ الْفُهُنَّ فَهُرُولُهِنَّ فَاللَّهُ وَأَمِنْ موفي بني وقب وسع الماعان وإذا سرط قدوقا الشَيْطَانِ الله كَازَمَعُ ٥ وَجُرُلُهُ شَا وُدُعًا المن الصفوالماء والماء والماء والمنافع المنافع كُلْ شَيْ وَصَنِعَ فِي وَالْهِ هُودُ نَاوِتُوسُ لَا مِ صَلَحَانِكَ وَصَلَحُانِكَ عَلَى ذَكَرَبُ عُدَامَ اللَّهِ وَالْازُفَاتِ لَ مَ لَا الْذِي عَلَى الْمُعَلِّقُهُ عَلَاحُ شَبِيدٍ لَمَنْ الْفَاسَةُ اللَّهُ اللَّهُ المافا وأف بشغو الدي وعماط شن فاتذ مار لاعند والميؤم الثالث واعطاء أن يظهر علانية ليس الم استعان البناع الدع أشط البخ وموانى وبكلك الشَّعْبِ وَلِكُولِلسِّهُ وَوِ الْنَسْلِ عَطْفًا هُمُ اللَّهُ مِلْ لِكُمْ وَلِلْوَفِ الرِّيلَاكُ الْمِنْكِ وَانْكَ مَسْعَتْ عِمَا الله ومخرف والدبز المحكناة شرينامعة مربع لاقيامته أنبث وألأن وايناك أناحض فافتد امرالله للسيكل مِ الْكُنُولِ الْمُعِنَى مَا وَاسْرُالُ الْمُعَالَى الْمُعَالَ عُلَيْهِ شيئ أوسن بومز فبالكارث فعَز بُطُورُ مُا وَال وَيَشْهَدُ أَنَّ فَاللَّهُ فَالْمُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالل الاعلمان للدلبش اختراليجه وللإكالمة الله وتعر البي

## Bleed Through

الْكَكَيْرُ اللَّهِ عَنْكُمْ بِعِلْ اللَّهِ عَنْكُ مُعْلَا بِلَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الكَلِيَة فِي سَامِعُ إِلَيْ الْفِي كَالْتُ بِيَوْقُ لَمُ مراجع فارسلو برناما إلى نطاكية وانه لا أناه مر اَنُحَالِمَ إِلَى وَوَ الْقِينُ مُ عَلَيْهِ مِنْ لَهَا جَلَّ عَلَيْنَا مِنَّا اللَّهَا \* والصريعة الله فرح وطك الجهيعير أزيتنوامع مِنَا الْحُونِيُ الْمُلَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الزندمرك أفان ميز لانة كارت لأصاليا ويمتانا عَنْ بِاللَّا فِهِ الْمُاانَّةُ مُعَلِّدُونَ بُرُوجِ القُدُسُ فَأَكَانَ مِن الرَّوْحِ القُدُسُ فِالْمِيمَانُ فَالْمِدَا وَلِلْزَبِّ جُعْلَمُنْ الله قَالَعُطَاهِ مِسَاوَاةً ٱلمُوهِ بَهُ مِتُكَا لِذَا مُنُواً مُ أرْبِينَا بِاحْجَ إِلْطَ رُسُون فِرَ فَطَلَب شَاوَكُ بالزَّتِ يَسُوعِ اللَّهُ مِي فَرَكُنُكُ الْمَاجَعُ إِنَّا خِيرًا لَكُ 2113 فِلْ الْحَضْرَةُ مُعَدُ إِلَى الطَّاكَةُ \* فِلْمُتُوالْهُ الْ اَمْنَعُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّاسَعُوا مَنَا سَحِيُّوا وَسَعِيااللَّهُ سَنَهُ كِلمِلَةٌ مُعَنِعُونَ فِالكَنبُسَةِ وَعَلَوْ الْجَعَا وَقَالُوالْعَلَ أَنِكُونَ لِللَّهُ قَالَعُطَى لَلْأُمَرِ النَّوْبَة كَبِيرًا مِهِ انظَاكِهِ شَمْ النَّلَامِيْدِ الْوَلَّامَ سُحِيْبُنْ مستوكا للجيافة فالماالد بنكددوام الشيقة النكانك وَدُيْلِكِ الْأَيَامِ مِنْكِ الْبُيَالْمِ نَصِوُقُ لَمُ إِلَى الْمُأْلَيْهِ مُغِلِ سُنَافَانُسُ الطِلقُواحَيْ لِعُوَّا فِبُدِيْفِيهُ وَفُرُسُ فَعَامِرُوا حِبُهُ مُم أَسِّمَهُ عَابُوسْ فَاعْلِهُم بِالْنَّ جَالِيَّةُ مِ وانطاحيه والفركم يكلوا أجال الكلة غيرالبهود سَيَكُورِجُوعُ عَظِيمُ فِكُ لِلْبَلادِ مَنَا النَّهِ كَالَّهِ فقط وكازم فمرانا شفاريته ومرالف واب كِ إِنَّا مِلِكُلُودِ بُوسُ فَيْضَارُ وَازْ التَّكَامِينَا عَلَّا قَلَ رَمَّا تَعْمِلُ مَوُلِانِدِعَلُوالِ إِلَى الْمَاكِيهِ وَكَلُوا الْيُقَالِينَ وَيَشْرُهُم النبوفدية كل والجام أن رسم الدين المال بالنَّ بِشُوع وَكَانَ يُدُالَيْبَ مَعُهُمْ وَالْأَسْ عَنْهُمْ الاخوه النبر بسكنور ماليه ودياء وهال المستعق عَلَّهُ أَمِوا وَرجِعُ الرَّالَ إِنْ لِسُوعٍ فَسُمِعَتُ

3, 230 200 والموقالوا فالمصابة ان والماكات تنبيط

اَرْسَهَا فَهُ مُع مِوْا مِا وَشَا وُلَ الْكَلْسَائِعِ فِي وَحَدَدُ إِلَّ الأبكر وضع فأزود سراك لك بالأعمال أسن مرافيل الكَيْسَهُ لِلْسُمُّ لِيَهِ فَاللَّهُ قَتَ لَيَحْفُوتِ أَخَا يُؤَخِّا بِالشَّيْفِ فَلْمَ دَاى زَخْلِكِ الْعَلِيُّرُضِ لِيهُو دَعَاكِمُ بِالشَّيْفِ فِلْمَ دَاى زَخْلِكِ الْعَلِيُّرُضِ لِيهُودَ عَاكِمُ أيضًا فأَجَدَ بُطُرُسُ وَكَا اللَّهُ الْفَطِّيرِ وَانْدُصْبَطِيَّهُ وجعيلة والبغن ودفعة إكانها فاعترفارين لِيُعْفِظُونُ يُرُبُكُ أَيْعِ رِحُهُ بَعْدَ الْعَصِيرِ للسَّعِبُ فَأَيِّ بُطْ رَسُّ فِكَازَ يَجِعُفُوطًا فِلْآسِرُ وَكَانَتْ تَكُورُ صَلَاثًا دَامَةُ وَالْكَبِسَةِ الْمُلْسِرِ الْجَلِهِ \* وَحِدْ يَلْكُ اللِّيئَلَةِ النَّحَارَ فِي رُود سَ مَعَّا الرَّيْسُ لِمُعَالَكُ كَالَ بُطُوسُ فَاعِيَّا بَبُرُ فِلْ سَنْهِ مَ رُبُوطًا بِسَيْلُسَ لَيَكُمَرُ وَأَلِحَ الْسُ كَانُوْ إَجْفَطُونَ إِنَّوَالَ لَجَسُنُ فَاذَا مَلَا كِٱلَّهِ وَقِفَ بِهِ وَاسْرَ وَالنَّوْرُكِ ٱلبِّن وَانَّهُ لَكِرُخُبُ بَطُرُسُواُفُامَهُ وَفَالَ لَهُ الْبَعَيْقِ فَهُمُسُرِعًا مَسْتَظِفُ السَّلَسِلَتَاتِ مِنِكَيْهِ وَفَالَهُ الْلَاكَ أَيْصًا مِنْطِقُ

KZ Sug

25

يَطَوُسُ فَلَيْنَ يَقُرَعُ (لَبَابَ) وَانْهُ مَعُولُهُ وَلَمَا يَظَرُوهُ وَإَخَالِمَ اللَّهُ وَمَاتٌ وَثُشَرَى اللَّهُ كَازُيْلِ عُهُم وَيَنْشُولُ بهتوا وانة إنياراله بيديد ليشكتوا وجعل عَلَيْهُمُ فلَعَا مِزْنَاعِا وَشَا وُوْكَ مُرحِعًا مِنْ يَسُرُونَ الْمِظَالِيَةِ وَهُمَ وَيَدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ كف أَخْرِجَهُ ٱلْآنَ مِنْ أَلْجُنُسِ وَاللَّهُ عَالَهُ مُواحِبُوا لوت المحكير المنافية الدياعي بهنال بعفوب والإجوة تمكركم وانطلوكاب مَرْفُشُ وَكَانَ فِي كَلِينه الطّالد أَنْمَا أَوْمُعَلِّهُ فِ 150 X الخذرن فلاكاز الضيركان سيترك تنزئه الفرساب برناماوَ الله عَنْ ا وَفَالُولِكُفُ ضَارَا مُرْبِطُونُ وَأَنْفَ رُوُدَسُ لِمَا قب تاوَمَا كَأَبُكُ لِللَّهِ بَ رَبَّامِعِ مِيرُوٰدَ مِن وَيُسُولَ لَكُمْ طَلَبَهُ لَمْ يَجِينُهُ عَامَبِ آلِنُ اسْرَقِكُ رَأَنْ يُعَيِّلُوا ثُمَالِكُ وَتَمَا وَلِهِ وَهِمَا هُذُورٌ مِصَالِقُ الآنِهِ وَبَصُومُونَ فَإِلَ تَوِلَ مُرِيفُونُهُ الْإِقْسَارِيْهِ فَكَانَ فِيهَا مِرَاجِلِ الْمُكَانِ لَمُرُوْح الْعُدُسُ أَفُورُوا لِي رُمَا الْوَسُ الْوَكَ لَلْعَلَ الْدَى سَاخِطَاعَلَ لَنْهُونِينَ وَالصَّدالِينَ الْمُحَاتِفُ فَدادَهُونَهُمَّا اللَّهِ بِجَنْتُ بِصَامُوا وَطُلُّوا مُرْفَقَّعُوا وصاروااليهم يعا وطكواا فاسطسط واللك 2,50 عَلَيْهَا الْمُدِينَ وَارْسُلُوهُمَا وَهَذَا لِلَّالْسُلَامِنَ فَعَ وَسَالُوهُ أَنَّ يُوْنَ أَمْ صُلَّا لِانْ فَتَهُمُ كُورَتِهُمِكُ اللَّهُ اللَّهُ الفُدُسُ هَٰ مِلَا إِلَى مَا يُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال (مِنْرُوُّذُسُن وَدِفِي يَوْمِ مَعْلُوْمِ كِالْفِي بُرُوُدَسُ ا إَقْ رُسْ فِلْ الْمُتَعَلِّينَا لاسْنَا حَمَلَايُسَّمُ الْمُكُلِّلُةُ 2/3 فلسر ليار الثان وَعِلْس عَلِ الْمُنْرِلِيُ عَلَى عَلَيْهِم وَأَنَ الله وعلمع الهودة وكاز يؤخنام عما يحت مها فكا عِمَاعَةُ صَاحُولَ أَفْ نَامُونَ إِلَامِ وَلَهِسَ صَوْفَ أَفِنَاكِ طَا فُوْكُلُ إِنْ وَمِلْعُوالْمُ الْوَافِينِ وَمِلْقُالِكُمْ فِي وازمكان الن صَرْبَهُ مِنَاعَيْهِ لاند لمعظرا لمِن لله سَّاجً المُودِيَّانِ مِثَّالِكَ الْمُعَدِّدُ الْوَالْمُعُوّلِ الدَّكَانَ مِنْ

مَرَاأُةِ النَّاسُونِينَ وَالْانْعُيَا وَارْسُلِ الْمُعَارِقُونَهَا وَالْمُعَادِينَ فالملتن يلائها الخلاللخوان أرتضان كاكلفوا وَكُلُّمُ الشَّعُبُ: فِعَدَامَتِوْلُمُن وَاشَّانَ لِهِ وَوَالْ 200 النها الدَّال الاير أب البون و الدين المن المن المعنى أرض عان ووزَّثِم أَنْ مُهُ وَاغْظَاهُمْ النَّفِيارُونُ رُبَعِمَا يِهِ سَنَةِ إِلْ صُونُ لِلَّهِي مِسَالُوامَلَكَ الْعُطَالُمُ فَهُ شَا وُلِكِ بِنَ يَبْسِ رَجُلام سِيمُط بِذَا مِيْرِ أَزَّهِ بِحُونِ الكارغاد بسوع عطفا وادسيق

مُعَرِفُ الوَالِعِ الكُمَارَةِ وَأَرْشِلُ وَلَ الْذِي عُوَلَالْمِ عُولِولُ امَتَلَامَ وَقَحِ القَاوِرِيُ الْمَعَ الدِّهِ وَالدَّالَ لَدَبُ الْمَعَ الدَّهِ وَالدَّلَامِ اللَّهِ وَالدَّلَ الدَّبُ الْمُنْطارِ فَهَا وَلَا لَهُ كُلِّ السَّيْطارِ فَهَا وَلَا لَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللْمُواللِّلْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُواللِمُ ال حِنْدُ فِي لَيْمَرُ مُوالُ نَصُوفُ سُعُلَ الْحَرِ اللَّهُ عَلَمَا وَأَلَا ثُمَّنَا مِهُ الْأَنِي عَلَيْكَ وَلَكُونَا عَنِ وَلَا فَالْمُسْنَ الْ يَعْنَى وَمِنْ لِمَاعَتِد وَقع عَلَيْدِ ضَمَا الْحِرْفِ لَلْمُوْدِ وَلَا يَعْنَى مِنْ لِمَا عَلَيْهِ فِي مَنْ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِينَ الْمُعْلِمِ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل 200 تَعَيِّ وَامِنَ عُلَمُ الرَّبِ ﴿ فَاتَنَا بَوَلَهُ وَمُنَامًا فَالْمُهُ 25-KE سيادا فالعرس الخسر المدينه وافعلال زمامد

وَلُنُ نُكِ: لِإِزَالِيَهِ الْحَامِ مُن يُزِلِهِ مُوَامِّنِ بِكُلَا بِعُوْد لك لَيْ عَلَيْ السَّالِ لَهِ فَالْتَ مِنْ وَكَا السَّعْجَعَلَ 250 الصَّابِعَانِ لِلفَسَادَ فِي كِلْوَالِ النَّالِمُغِيدُ مُنْ وَوُد يقُول مَرْ تَظِيُّونَ فَإِنَّا لِمُتْ أَمَّا وَلَكُن هُودِ أَمَا يَعْلَى الصّادِقَة وَحِنْمَوْضِعِ آجَ وَتَقُولُ أَنَّكُ لَمُ أَرْزُلِ أَيْصًا النياسية أما المفل أو المحل منابع في المناف صَعَتَكُ بَرِي الْعُسَادِينَ فَاتَّادُ الْوُدُوالْلُهُ خُلَمُوسَتُ الْزِيجَالُ ٱلْإِخِيَةُ وَمِنْ يَجَسِّلُ إِنْ يَهِمُ مَا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الله فيجه يله وتوفى ووضع عدد أماية ورالينياد اليكر أدُسِّلُ كُلُةً لِلْكُونِ لان السُكان وسيلم : فَامَّاهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَانْهُ لَمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَرُوُوسًا مِنِ لَهِ عَرَفُوهُ صَلَّا وَلَا فَوْلِ ٱلأَنْسُا الْمُرْزَيْفُرَا يكُونِ مَالمَعُرُونًا عِنْدَمَ إِنْهَا ٱلْإِخْرَ إِنْ مَا الْمِ دفك للشَّنْكُ فَفْضَواعَلَهُ وَاكْلُواجِمُعِ الْمُصَوَاتُ تناديكم بمعقف ووالخطايا ومغل كالتكمر كرتف كدوا وَحِنْتُ الْمِدِينُ وَاعَلَيْهِ عِلْةً وَاجِنَّهُ للمُونِ سَأَلُوا يُلِاطُسُ أن برروا الماموس موسى في المروس بوم الم ارَبَقِينَالُهُ فِي فِلْمَا كَالُواكُلِّ فِي هُوَمِكِنُونِ مِرَاجِلُونِ فيُوِيَنَبُورُ انظُرُوااللَّالِكِيلُايَانَ عَلَيْكُمُ النَّرَقِيلُ الزاوة عراط شكة وجعلوه والفكر والسه افامه وِ ٱلأَنْبُ إِذَا لَطُ مُوالِما مُنْغَا فِلِبُرُوا عَبُوا فَاتِّرِي ببرا لاموان وطهراتا ماك سرة الدين عكرو مَعَهُ وَلِلْمِلِ اللَّهِ وَلَا يُرْوُشِلُهُمْ وَهُولِا يُومُ وَلَا يُومُ وَلَا يُومُ وَلَا يُومُ وَلَا يُرَاكُ لساغك أيامك عكر لانضت فؤريع وات شهود لاعند الشعث وكريش كوبالماعد جَدَنْكُرْبِهِ اجَنَّ ﴿ وَفِيمَا هُمَا خَارِجَارِجَعَا فَالطَّلُونَ البماان علاهما صفاالكلم من السَّب الأخر، الذكاؤلا باينا قدائمته الله لاثنا يعماذ أفامرلنا يسوع ملااص فَالمَاعَدُ سَعِ مُؤلدُ وَبِي زُنْاما جَاعَةُ مِن كامورك وأبالنوراكان انتاب واباالور

## **Bleed Through**

الهقود ومنطلخ كأء المنتقبل بن وانتما طك الكبا قَافَتُعُاهُ أَنْ يَبْتُوا فِيعَنْ قَالَتُونَ مَوْلَاكَا زَحْفَ الْمُسْبَتُ فَالْمُنْ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللّ المكينة كبرة فالماني المتالف المستكل وعلوان الميثوب مَا يُعَيَّالُ مِن تُولِسُ وَيُهِلِ فَوْنَ عَيْرانَ مَوْلَسُ وَيُرَالِمُا وَالْالْمُ عَلَامِيةً لَكُورِينَا عَلَيْكُ أَنْهُالَكُم مُنْ اللَّهِ وَلَكُنَّ اللَّهِ وَلَكُنَّ اللَّهِ وَلَك مِنْ لِأَنْكُ مِنْكُ فِعُنْ مَاعَنْكُمْ وَجُرَمُنُوعَا فُوسِكُمْ اتت ولانستا هَلُونَ كَا الْأَلِي فِهُود الرَّجِعُ إِ ٱلاُمْرِيْنَ وَجَالُاقُصَانِا ٱلنَّنِ كَالْمُوسِكِيْنَ اَذَعَ وَضِعُنُكُ نُوزُ الاُمُرِلِيَكُمْ الْكَالْمِيْنِيِّ فَعِيْنَا فَاصِلِ مُسَّعِ ٱلْأَمْرُ وَفُرِحُوا وَجَعَلُوابُسْتُو وَاللَّهُ وَالْمَالِلَّهُ أعتدوا لجياة الأنديه وانشرت كله الله فالكو كُلْهَا وَامْا الْمُهُودُ فِعَلُوا مُخْرِضُونَ النَّسُونَ اللُّعُبِّلَاتِ والجشنات الشكان ورؤسكا المكسنة فأقامنوا اضطفادًا عَلَى يَوْلُسُ فَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُحْدِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(بصع الحيراً وبعطها إيانا يُرَيراهُ إطالَةِ عِلَا تعنالها وعاوفاها وكارته فالمعادم معود المالية المامة المالية ا عكهما والعررج والوكسوقة ومالحاج الكفشار فطنواله مركات وفقا أحكوكي التكفيك فساع وَدَخُلُ مُعْمُرُ إِلَالْكُ مِنْكُونِ وَمِلْكُمْ يُوخُحُمْعُ مِنْأَمَا إلى درو وست واحوظك للدينة وتلا اكتابي ورجعا المسطوه والفائية والطاكية بسأتهات مُوسِ التِّكُومِيْدِ وَيُطِّلِبُ الْأَيْمِ أَنَّ سِنُوا فِالْإِمَالِينَ واله بجرب ميني لا النكال المكوة الله في وَأَنَّهُمُ الصَّعَالَةُ وَيَعَدُّ مَنْ وَعَنْ أُولِهِ الْحَوَّامِ واودع وهاللنب الدعلمة وابد فللكازاب يدا وجاء الكفيليه وتكار يحمكا والله ونولا

وَأَزْعَ وَاسْمَعْ مَوْلُهُ فَهُو يَنْكُمْ وَالْمَعَ مَوْلُمْ وَوَلَى إِذَا لَهِ إِمَا مَا الْمُلْفِينِ فِعَمَا لِهِ أَوْ بِعَنُونِ عَالِ اللَّهِ اللَّهِ إِمَا مُا الْمُلْفِينِ فِعَمَا لِهِ أَوْ بِعَنُونِ عَالِ اللَّهِ والمار الراب ينوع النيم المعار بالمساق فينيني وشعوه المشق فلانط والعاعه ماصنع و توليش فغ والمنوائع العنوايم والوالالالميسي الناس ويزلوا المنا وكافراك ترين فابارون وَتَوْلَسْ فِي رَمِّنْ لَاللَّهُ هُوَ الدَّى مُنْ أَوْلَكُمْ وَالْمُا كامرزق الدعكار فالعراللديث أؤالمراب وَجُالُ اللَّهُ الْعَادِ الْعَادِ الْعَرِيدُ مَا وَإِذَا وَلَهُ الْمُعَادِ الْمُعِدِي الْمُعَادِ الْمُعِدِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعِدِي الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعِلَّ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعِلِي الْمُعَادِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَادِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعَادِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي ا الخاعات فلاسم مواس وتزلدا خزفاها بهما ووشا الماعديه بأرق فولان انهاالنجال ساخه تصنعون عن أناس عفا بلكر اتما أثلث لنج عوام فالباطل الماقت الحي ألذ جلوالفل والإنص المروكال في فيم الدى والامركام د النجال الماسية أريس الحواق

فَقَ الْوَالَّذُ بِنَعَ أَنْ فَنَدُوا وَمَا مُرْهُمُ أَنْ فِي فَطُوا الْمُنْ To To مُوْسَى إِيمُ أَنْ الْرِسُلَ وَالْفُسُوسَ الْجُمْعُوا الْمُطْرُوا وَفَ الْمَا لَامُونَ فَلَا كَامَنُ حَسُوْمَا أَكْبِرُوهُ الْمُونِ وَفَ اللَّهُ مَا أَمُا الرَّجَالِ الْإِنْوَةُ الْمُرْبِعُونُونَ إِنَّا إِنَّهِ فِ الأامرألافك انتكا أنحب القدمتك وسعراب تَنْفُعُ الْإُمْرُكِلَةَ ٱلدُّخِيْلِ فَيُؤْمِنُوا وَاللَّهُ عَالَمُ الفَّاقِيمِ مَنْهَ لَهُ أَوْ اعْطَاهُ مُردُوحَ الْقُدُرِ حَيْ لَيَا وَلَهُ فُرِفِ بننا وَمَنْهُمْ رَوَالِامُ انطَهَرُهُ لَقَى مَرْ وَالْأُن لِمَا ذَا فَيْهِ إِلَّهُ لِنَصْعُوا بُنِرًا عَلَى وَفَابِ النَّكُمُ يُدِ الَّذِي لَا إِلَّهُ وَكُ أيلونا أستطعنا أن فيله كاكتبغ والوجيس الخاعات وكالوابشة وكالموابية مَمَاصَنَعِ اللَّهُ مِرَاكِمِ إِن وَالْعَالِينِ وَالْعَالِينِ وَالْعَالِينِ وَالْعَالِينِ وَالْعَالِينِ وَالْعَ وَمِرْبِعِنْ وَمَالِكِوْنَهُ مِالْكُونِ وَالْعَالِينِ وَقَالَ الْبُهَا الْإِنْ فَاسْتُولُونَ

I Call

مَنَامِلُ وَالفَسُوسِ اللَّهِ وَالفَسُوسِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّالَّالِمُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا إِسْعَوْا أَنْسُعُوْنَ قِد اخْرَكِيْلُ مَارَأَى اللَّهُ قَدِيمًا إِنَّ انطأك وفيليف والشامر والابؤه الدبي بَاخُ لَمُ مِلْ أَمُّمُ مِشْغَا لاسِمِهِ وَهَ لَا يُوَافِو كَلامُ الأَبْدَا مِ الْأَصِرِ فَرْحُ كُكُو النَّاقَ سِيعِنَا إِنَّ قَوْمًا مِنَّا فَكُ كَمَا هُوَمِكَنُونُ المام بِعُدَهَ الْإِنْجَعُ فَالْبَحْمُ الْوَكَ مَعِشُوكُ ربِكَ لِمِرْتُ وَوْرَ نَفُوسَكُمْ وَقَالُوا الْيَسْقَطَتُ وَمَا هُ بِهِ مِنْهَا اَحِدَهُ وَاقْمَا لُهُ حَيْ الْنَكُونُوا عَنَهُ نُوا وَإِنَّ عَفَظُوا النَّامُوسُ الذِيرِ لَجَبِ تَطَانُ مَعْيَهُ النَّاسِ آلزَت وَكُلَّ الْمُمَالِدَ ، دُعِ السُّحِي لَمْ مَا مُرْهُمْ فَقَدُ وَأَبْنَا وَاجْمَعُنَا جَمْيِعًا وَاخْتَرَا أَجْلَبُ عَلَيْهُمْ مِعْولِ النَّ الصَّايِعُ لِمَاكُلُكُمْ الْلَهُرِ مَرْسَطِمُ الْكِكُمْ مَعْجَيْبَكِ الْوُلْسُو وَبُونَا الْمَاصَ مُعِلَ دَلِكُ أَيَّا اقْصَى أَرُلا نَسْقُ عَلَى الْدَيْرِ الْعَطَعُولُ ا اللهانفؤكه معزاتهم رتنايشوع المشيع فارسلنا الكالله مرالامور والهي رئيل الهرأ ليباع في مرديعية الإستام والنَّاوَالْحَدُون وَاللَّهِ المَّا بِمُوْدَاوَسَيْلاسِ وَهُمَا يُخْرَان كُمِدُلْكُ بِالفَوْكِ وَقَدُسَّرِدُو وُحِ القُدُسُ وَضِرَرُنا جَرُ الْضِيَّا أَرُلانَضَعَ مُونَةُ فِي الْاجْمَالِ الماصية كَارَلَةُ فِكُلِّمَدُنْكُمُ عَلَيْكُم تُعِثَلًا اَكْثَر لَكُ مِ لَا الله الآية الله المائة مَرْ بُهادِي فِي إِلَمَاعَاتِ إِذْ يَعَارُونَهُ فِكُلَّ الْمُبْتِ أَزُنتها عَدُوام ديجَةِ الاؤُمَانِ وَالدَّمِ وَإِلْحِنُونِ جِيْنَكُ إِدَاكُ النُّكُ لُ وَالقَسُوسُ وَكُلَّ إِلَا اعْدَالَ وَالرِّنَا فَإِذَا النَّهُ حَفَظَتُم الفُسُكُمُ مِنَ الْفَعِلْفُ خَنْتَارُوْامِنْهُمِرْحَالًالسِّعَنُوْ المَّالِلْطَاكِيهِ كَوْنُوامُعَاقِبِّنَ وَهُ وَيُنْ وَيُنْ أَرُسُلُوا رَاوُا الْالْطَاكِيدِ ... ٦٠ مَعُ مَوْلَرُوبِ رَبَابًا فَاخْنَا رُوْلِي مُوْدَ اللَّهِ يُهُ عَبِرُسْتِكُ (وَجَعُوا الْجُعُ فَاولُوهُ مِرالنَّ الدُّ فَلَا قُرُوهُ الْوَرْكُولُ وَسِيْكِلارَجُلَبُرُمُنَقَاتَهُ بُنِكِ الْلَجِي وَلَيْوالمالِيكِمِ

مَنَامِلَ أَنْ اللَّهُ وَالفَسُوسِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ ﴿ إِنَّ عَوْ أَنَّ شَهُ وَنَ قَد الْخُرِكِينُ لَهُ الْأَع اللَّهُ قَدِيمًا أَبُّ 3 انطأك وقيليف والمشامروا والمخوالدين مَاخُ نَمُ لِلْأَمُ مُنْ عُبًّا لِاسْمِهِ وَهَ لَا يُوَافِو كُلِم الْأَمْرُا وطلك وقري كتفي أنياق سيعنا ال قومًا مِنَافِ كَا هُوَمِكَنَّوْتُ المربعُ لَهُ فَالْفِحُمُ الْبُحُ بُلْكَ الْوُكَ النستعطف وماه بعمينه الطلدة وأفهم فتحتى يعشوك ربصلام تقرفون فوشك وقالوا ارْتَكُونُوا فَنَهُ وَاوَازُ خَعْظُوا النَّامُوسِ الذَّ لَحِبَ تطابق بغته آلناس آلزت وكالهم والدي دع التيمي كَمْنَا مُرْهُمُ وَفَدَّ لَهُ وَابْنَا وَاخْمَعْنَا جُمِيْعًا وَإِخْمَ الْجُلْبُ الله الما عَلَيْهِ إِنَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ السَّالِعُ لَمَا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَّا الللَّاللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل مُرْسِلِمُ الدِّكُ مُرْمَع جَبْبَيْنَ الوَّلْرُوبُونَا الْأَاسُ معا يَ إِلَا إِنَّا اقْصَى أَرُكُونَشُو مُعَلَّالْكُ الْعُطَّعْوُا المالق مرالام ووواكل وسلاله ألمه ألميها اسْلُوانْفُوسَهُ مِعَوَاسْمِ رَسْايِسُنُوعَ الْمُسْتِيْعِ: فَارْسَلْنَا مرف يعِيدُ الإِصْنَامِ وَالنَّاوَالْحَنُّونَ وَاللَّهِ الْمُسَامِ وَالنَّاوِ الْمُسْامِ وَالنَّاوَا بعُوْدَا وَسُيُلاسِ فَهُمَا يُخْرَانَكُمْ ذَلْكُ الْفُوْلِيُ 75 وَعَكَ سَوْدُوحُ الْعُدُ مِنْ فَضَوْدُنا خِرُ الْفِيَّا أَرُ لِإِنْفُعَا مُؤْمَةُ فِي الْاجْيَالِ المَاصِيهُ كَازَلَةُ فِكُلِّمَدُ بُنِّكُمُ مَرْ مُالْدِي فِي إِلَيْ اعَاتِ إِذْ يَعَارُونَهُ فِكُلَّ سُبَتِ عَلَيْكُمْ مِنْفِتَ لَا اَكْتُر لَكُومَ لَا اللَّهِ لِآلِيْكُ ا أَنْنَهَا عَنُعُ المرديعَةِ الاؤُمَّانِ وَالدَّمِ وَإِلْحِنُونِ مِجِينَا وَاللَّهُ الْمُنْكُلُ وَالْعَسُوسُ فَكُلِّ الْمَاعَظُهُ وَالرِّنا فَإِذَا انْهُ حَفَظُنُمُ انْفُسُكُمْ مِ هَالَّهُ عَالْفِعَالُ تَعُنتَارُو المُنْكُورُ حَالًا لَسِعَنُو المصال الطَّأَلِيهِ كَوْنُوامُعَافِينَ وَهُ وَيُنْ وَيُنْ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْ يَوْلُسُ وَكِرْنَا بَا وَاجْنَا وُوْ إِبِوْدَ اللَّهِ يَهُ عَرَسْتِاس وَحَعُوا الْجُمْ فِنَاوِلُوهُمُ النَّالَةُ فَأَا فَرُومُا فَرَحُوا وَشَيْلًا رَجُلَبُرُمُنَّ لَكُبُرِ فِي الْكِوْفَةِ وَلَسُوا لِيهُ المِنْ

بَدَةُ وَنَا وَلَيْسِطُنُّهُ وَكَارَكُ أَلِيهَ وَطَهُمَا تَافُسُ لِلْوَالِمَا أَوْسَ لِلْوَالِمَا أَوْسَ لِلْوَالِمَا أَلَّهُ وَلَا أَنْ مُعْلِمًا اللهِ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا الإغ والدين للطره ويؤونك فال والشاح أآت المَّهُ وَمُعَلَّا وَيَحْرِجُهُ مُعَالِّمُ الْمُعَلِّمُ وَمُعَلَّهُ مِلْ الْمُولِدُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ يُوناكِ وَمِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال الاستوراكي المستورية الدريس والعسور الله والمستورية والكاير المان والمان وترواد والمان صُلِّ أَوْلِ وَجا اللَّهُ وَجِهِ وَالصَّعَ لِطِيهُ فَيَعَلَمُا. روخ القائين أربع أرابط والكرا فالدوالا الما الميلا ل واجديم المناقف ورار أينظ لفا الا الأثاب المَارُكُمُ ارْمِي النَّنَاقِ مِلْ الْحَارَامِ أَوْلِينَا الْمِلْلِلِلِيَّالِ الْحَالَ مَا الْمُلْكِلِيلِ الْمُ والمالكة المار ومنول المنتف الدائج المنوي واعتاد

بالعَن آدِوَاتُناهُ وَدُا وَسَيْلَانُن فَانَهُمَا كَانَا بِبَيْنِ فَكَلامٍ مَا مُنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُحْوَةُ وَلَشَدَدُهُمُ وَمَكَالُمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ وَالْم ومَا مُا وَالْسِلُومُ الْمِرْفِي لِلْمِحْوَةِ إِلَى الْمُسْلِمِ وَالْمَا الْمُحْدِدُوا الْمُحْدِدُوا اللّهِ وَالْمُحَالِمُ اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَال فأفلمنا بانطاكيد وكانا بعلان وينشل بكلة اللازمع الجر العَلَى حَنْهُ يُنْ وَمُ لِعَالَى الْمُولِيَّا وَالْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِلللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ يَشْلَازُمِا فَهُمُ الْمُعْمُ لِللَّهِ كَانَ كَمْا وَهُمَا فِي مُنْكِيهِ وَدَهَب وَلَمْ إِنَّ عُمُما إِلَّالْعَلِ ضَالِيَهُ مُمَامُعُلَمُ الْمُعَاصِلَةُ، حَتْفَافِدُ مِنْ الْمُعُمُّلُمُ الْمُحْرِنُ فَأَمَّا مُزَالِمَا فَأَلِمُ الْمُحْدِدِ مِنْ الْمُحْدِدِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا مُوْفُرُ وَالْفُلِمُ الْفُرْسُ وَامَّا بَوْلُمُ فَلَحُنَا لَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعَالِيَّةُ لِللَّهِ حُدَجَ وَقَالِهِ مُوجِعَمِ اللَّحْوَرِبِعِ مِلْلِحَوْدِ اللَّهِ وَجَعِلِ مُرَجَ وَقَالِهِ مُوجِعِمِ اللَّحْوَرِبِعِ مِلْلِحَوْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَجَعِلِ

جِينِيُ لِلمَّالِثَعَارِيُهِنِ النَّكَانَثُ نَفْضٌ مُن وَكَامَتُ مُنْ ويتستنطي القيد عاما الخبشيهم والمستطر والمسائية ر فَأَيْرِ لَوْ لُسْرِقِ فِي أَرُوا وَكَانَ فِي مُؤْمِنًا لِلَهُ مَوُكِرُوالْفَوْمِ والمنتف الطينا ليوتان ومرضاك فالمتعمراك ف مُنْ عَبِيدُ اللَّهِ الْعَلَى عَمْ بَيْنُ مُ فَعَلِيمَ الْمُلْكِلُ اللَّهِ الْحَلَاثُ الْحَلَاثُ الْحَلَاثُ الْحَلَاثُ الْحَلَاثُ الْحَلَاثُ الْحَلَاثُ اللَّهِ الْحَلَاثُ الْحَلَاثُ الْحَلَاثُ الْحَلَاثُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلَاثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلَاثُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا صرياالَ بالبُولِسُ لَلدَيْهِ وَمَرْضَاكَ الْمِنَا لِحَيْلَمُونَ فَعَعَلَ مُ مُكُلِ المَّامَ السَّبُرَةُ وَمُولِسُ وَفَالَ المَاكِ النيه اقل علما مع وسياء وهي وسيند فواؤما وحينا الزوج أماامُوك مائيم بسُوع السَيْع أَنْ فَي رُجِّم مُها وفي خيناك الكربند إلامام علفة شمكر يا يَوْمَ السَّفِينِ الله السَّاعَة وَحَرْجُ مِنْها عَلَازًا يُعَوَّالُهُمَّا انْدُولَ حُسَّرَحَ الخارجاب للدينه عكن الطالف المائكات تك مها وتعام الطفور الحد والوكد وسنلاش فيستأفها حَازُ عَزَالِكِ (هُ: فَالْجَلْسُ الْجَعَلْنَا فُكَالْلُسُونَ وخياوا بياليا شؤف وقدموه االا الخالا الأربط اللاق المناب في الناب المناب المنابع ا والى دۇوساالك بناق وجعالوانفولورى فاللطا الأرجوان المنفية شووكازان الودياي يفلقان وبننا لانشا فوديان وباديان لنا ثاوط براالمدند ففط نيافك هذج فطعفن تشتع بعتادات لميؤد تالمنوفا ولاالعراصا لانتاج مَاكَا زَيْوَكُرُ مِعُولَ ثُمَا صَطَبَعَتُ مِقَ عَا وَكَانَتُ رومر فاحت عليهاجع كيبروا والطالا تطلب النيافا بلة أن مواته والمعنقة المؤمنة جنيك شعوانيا بما قامو والما كالما فعما أنسا المعمر مال مَا النَّرُاوُا وَمِنْ إِلَّى وَلَمْ عَلَيْهَا كَانِياً المدوم الملاكت را قَلَ فَوْمُ اللَّهُ وَالْفَرِقُ الْعَرْقُ الْفَرِقُ الْفَرْقُ الْفَالِمُ لَلْمُ الْفَالِقُ الْفَرْقُ الْفَرْقُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْفِي الْفَالْمُ لِلْفِي الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْفِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ لِلْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْ وكارت المناع والمناف المناه ال حَادِشَ الْسَغِي أَنْ لِمُنْفَظُ مِنَا مِجْدُرُهُ وَأَمَّا مُوفَالًا حَادِيةُ مِعادُقُحِ الْنِعِيفِ وَكَانَتُ مِعْ إِلَيْ وَالْبِهَ إِلَيْهُ الْبِهَ إِلَيْهُ الْبِهَ الْعِلْعُ

وَاحْدِلُهُمَا وَاصْعَوْهُ إِلَا يُدِيهُ وَوَصَعِهُمُ الْمَالِيكَةُ 54 m 78 وَكَانَ عِبِ لَهُ وَوَالْمُلَ يَبْدُ فِي إِمَالِ اللهِ: عَلَى أَسْفَ رَآلِضُ فِي وَتَعْدِ الْعُجَابُ أَلشُّرَطِ أَلِلَّادِينَ فَيَ يَقُولُوالعَظِيرُ الْبَعْرِ الْطِلْوَ هَدُيْرِ الْخُدَرِ فَلَاسْعَطِيمُ التير وَخَلَ فِي كُونِهِ الْكِلْمُ لُمُولِكُمْ أَزَافِعِ إِنَّ النَّاطِ مَلْبَعَتُواْ أَنْ طُلُقًا ۖ فَاجْجَا ٱلاَنْ وَانْطَلُفا مِسْلَانِ وَالَ لَهُ مُولِسُ بِلادَنْ يَجَلَدُونا أَمَامَ أَلْعَالَ حِكْلِهُ . وَإِنْ فَوْفَرُو وُمِّرُ وَقِلَهِ فَوْمَا فِي النَّبِينَ وَالْأَبَعِ رُجُونًا ﴿ حَفِيًّا كُلْا بَلَهُ وَيِانُونَ لِيَغَرِّجُونَنا وَانطَلُو ٱلْمُلْادُو وَأَخْرُوا أَحْمَامُ لِلْسُولِينَ لِللَّهِ الْكَلْمُ اللَّهِ فِي الْهُمْنَ فلاستعوالتهارؤم المواقي المالكما وطلبوان بحسر التعركاع ألما أفالم التعرد كالال منزل لوديا فنطرفه كالالخوة وعراهن والمناف وَعَ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَسَالُونِهُ فَحِيثُ كَانَتُ كَنِيتُ الْبُهُودُ فَلَحَلُ وَ

مَسِ لِلْوَصِيدَ اَدُحَلَهُ عَا فِيَبِ ٱلبِّحِرِ ٱللَّهِ الْفَاحِلِ فَاقْتُوانَحُكُما إِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ السيون بصليان ويستعا ذالله وكانوا شعقهم الحسك وَلُولِهُ عَلَمُهُ مُعَىٰ مَعَوْقِكُ أَمَّا اللَّهُ الْمُعَالَكُ لَلْهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ آلابوال كالما واجلت ونافاتم المعتن فاالسكيقظ حَافِطُ النَّهُ الْعُصُوانِوا الْجَدْسُ فَعَيَّةً مَ الْتَعْمُ اللَّهِ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَلِّدًا وَازَادَا فَعَ وَكُونُ مُ لَانَهُ كَانَ فَلَ الْحِدُمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْحَالَ فَلَا لَائِهُ كَانَ فَلَ فَادَاهُ مِولِيْ بِصَّوْتِ عَالِ وَقَالَ لا تَصْنَعُ فِي الْمُعَالِثَ مُنْ اللهُ رديًا لا إِلَى الْمُعَالَّةِ فِي الْمُؤْنِ فَأَمْ الْمُدْمِضِيّا كَا وَهَضَ وَدَخُولَ وَهُو يَرْتَعِلُ هُوفَعَ عَلَى أَوْلِرِبُولُسُ فَيَعَلَاسِ وَاحْدِهُمُ الرَّالِ إِن فَظَهُ وَ لِعُولُ لَمَا مِاسْدَارُ عُن مَا تَهَا بنبئ إلَا أَعَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَا سفع النفي فالفات فالقل ما وكلا وكلا والمناع القل بَيْهِ وَكُلُوالَبُ وَفَيْ فَالْ السَّاعَةِ شِيافَهُمَا وَ فَيْمُ عَلَيْهِ 

خسافاهي المرا أسون ومراكنته الصاوع والخاص واوارالا ومرساعة وصرفوا وسيكاث فالنالك كما اللغان ببعث ما حكارا التَّخَوَّالِيَهُ الْمُعَالِكُمْ فَالْمُعَالِكُمْ فَالْمُعَالِكُمْ فَالْمُعَالِكُمْ فَالْمُعَالِكُمْ فَالْمُعَالِكُمْ فَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم لبعود الفرك لواهداك كافوا أشري فسي وادلا أرفية فالمنتف والمنطقة المنتفية والمتنفقة العالمة المنافظة المنافظة مَرِّلُونَا لِيَوْنَالِيمُ الْمُؤْنَالِيمُ الْعَا وَفُعْ أَمْعَ وَ كالتراب الماع في الملك المؤوالية المنع احتامة الفنادي الوس حافيا قافلنك كالمفالا فونو سأح واللاموس فأتليك فطيقاله

كاكان معاد الأيم وكأبهم للكنب تكنه سيؤت كِازَيْفَتُنْ وَبُكِيْنِ لِالْلَسْفُوقَدِ كَانَ مُ رُمَعًا أَنْكُ وَازْيَنْبُعَتُ مِنْ بُنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَهُوَيِنْهُوعِ هَ اللَّهِ إِنَّا لَكُ مِنْ فَأَمْرَ مِنْ مُوافَّوا مُرْ وَالْحِدُ وَ بَوْلُسُ وَسُيْلاسْ وَكَنْيُرُ مِنْ النُّولَا بَيْنَ الدَّبْرِ كَانُواعِشُونَالله وَلَسُوهُ أَيْصًامُ وَوَلَا لِينَت بِعَ لَالِنَ وَأَزْلَلِهُ وُدَجَنَدُوهُمُ الْعِعْلِمُ الْأَلْبَالْأَلْبَا المبعود عن اشرار المراك واق المنت المنطخ وَجَاوُاوَوَ فَوَالْمَارِكُ اَيْاسُون وَكَانُوٰا مِرْيِدُواا<del>َن فَرُدُوهُم</del>َا وَيُسْلَوْهُمَا اِلَاَحْعَ: وَلَالَا عَلَى مُن الْمُنالُ عَدُوالْمَاسُونُ وَالْاجْعُ وَ الْمُدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَالُولُهُمُ إِلَّا رُوسُنَا ٱلْمُدْسِهُ إِذْكَانُوْ الْمِعِونَ أَنْهُ وَلا وَهُمُ اللَّهِ الْكَعُو الْلَاصَ فتنوا المكن كأنها وهاه والماح أواالها هذا ايضا ومصيفه إِياشُونَ هَنَا وَهُوَلا كُلَّهُمْ مُقَاوِمُونَ لُوصَايًا. المُصْرَ ادِبِقُولُونَ أَن سُوعِ النّاصِرِيْ مَالُ الْحَدِ

وَالْعُهُ رَمَّا وَٱلْذِيزِ كَانُوالِيَ أَيْمُونَ الْحُمَّاكَ لَمَ يُولُولِيتَوْ بنتحاج الاأن فولوا فاسمعه اشتاب ييكا فلماوقف بولس ارتوبزفاغوس قان ماالط التَّجَالُ الْأَنْنَاسِيُونِ إِنَّ لَرَاكُمْ مَنْ فَاضَلُونَ فَعَالِمُ لشياطين فجميم للجواك وقلكن بنما أما أطو ف عَلَيْهِ الْكُنُوكَ ٱلْإِلَهُ الْمَكُنُونَ قَدَلِكَ ٱلْذِي لَسُنُم لْأَحْلُو الْعَالَمُ وَكُلَّا فَيْهِ وَهُوَزَتِ السَّمَهِ إِنَّ وَكُلَّادُ TUE! والمنتقل العابقة

في فالله الود الرفيد والطالب الموود والما مُوَالِمُ إِلَيْ الْمُوافِي مِنْ الْمُوافِي مِنْ الْمُوافِي مِنْ الْمُوافِي مِنْ الْمُوافِي مِنْ الْمُوافِي مِ حيراله ودال ريسانوا يمنوانا المتالا فاقال الماسال الماسال الماسان الماسان والعادم فالمام المارية والمراق والزر وعالفتك وكاوتضع المود والأن المتحدد المانان المساحدة المانان المستقادا للابرا المودكانوالقاومو مو في المالية مايد فالعالم الان والدالة

أَحْدُ فَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّ فُوماً مِنْ عِزَمُ مِنَّا وَذَلِكَ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنِّهِ أَجِيا مَعْ رَكُونَ مَوْجُودُونَ \* عَنْ عَلَا وَالْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللَّا مراتك والشي والمستكان فطر الالقيد والعضة والجير المنقوش في الأنسار ومعرف ويست اللاهُون الإراتة مَد أَنْ اللهُ وَفَ م التمان بوصح عالمان أن يُوب كالسَان في في الله و الل مُ وَمَعُما إِلَيْ الْمُرْاتِ لِلْأَصْ كُلَّهُ الْعُلِّيدَى لِلانسَاك النياف رَزِهُ وَرَدْكُالَسَانِ الْكُمَانِدِ الْوَامَتِهِ أَيَاهُ مِن بُرِ الله وات فلاستَعُوا بالقيامة ومن بُل مُواتِ كَانَجُ صَهِرُ بِسُنَهُ رِيُونَ وَبِعُضِهُ وَالْوَالِمُولُونَ النَّاسَوُفَ نَسُعُمُنُكُ عَلَى عَلَى عَلِيهِ حَيِّثًا لَحَرَوَهَ كَالَّا خَـرَجَ بُولْسُ مِنْ يُهِمْ وَأَمَاسُ مِنْ الْمُولِمُوهُ وَالْمَافُ اللهِ وكأزك لافرد بوبيستوس فتصابد أريوس فاعق

5/8 مَحِثُ بَولُسُ فَهُ إِلَى إِمَّا حِبُ أَبُوهُ وَدْعِ الْإِخْ 25

الله والمين المنكندية وكاراديا فالكلام بلسَانِ لسَّانِ وَبَنَّنَ وَن وَكانَ حِيْعِ الفَّوْمِ النَّيَ عَيْنِ اللَّ ثُمْ أَوْ يَوْلُسُ دَخَ إِمِلَا الْكَنْيُسُاءُ وَكَازَيْنُكُمُ وَ إِنَّ وَيُصِيرًا فِلْ كُنُّكِ صَارَا لِمُسْوِسٌ وَهُوَكِا أَسَلَمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَائِيةٌ نَلَيْهِ إِنَّهُ أَن فَي وَكَالَ فَنعُ بِالْمُومَلَكُ وَلِللَّهُ \* الزَيِّ الرَيِّ الكالِن وَلَمَا حَبَ أَن يُطلوع الأَعالِيَّه وج بام وِكَانِ أَنَاسِ مِهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُونِ وَمُمَارُون وَيَسْتَمُونَ و الإِنَّهُ وَكِنَّهُ وَاللَّالِتَلامِيدِ أَرْبَعُ لِلَّهُ وَلِمَّا مُضَى نَفِعُ طَ يُوالله إمَامَ مَعْفَل آلامَ مِنْعِنُد ذَلِكُ تُمَاعَد بَوْلَسُ و المعنع المؤمِّنين النعم كنيرًا وَدَاكِ اللَّهُ كَانَ كُلِّ اللَّهُ كَانَ كُلِّ اللَّهُ كَانَ كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م عَمْهُمْ وَمُنِيزَ لِللَّهُ بُلِيِّهِمْ وَكِاكَ لَيَوْمِ عِلَا طِلْهَامُو المارالي وعجلًا لأمنيعًا وكان بن فرم الكثب على سُوعَ دِهُ كُتِ رَجُلِي لَهُ اللهِ طَيْرَاتُونُرْ وَكِازَهُ لا مِنْ لَهُ الله المنبيغية وإذكارًا فلوا في الله والماك بولس سَنَهُ رَحَةُ شِعِ كِلَّهُ الْرُبْ مِنْعِ السَّكَانِ فَاسْتِنَاهِ خ السُلْمَا لَا لَهُ عَالَيْهِ وَأَفْسِلَ اللَّهُ مُنْوُسِ فَطَفِقَ مِ الْهُوُدِ وَالْأَحْمِيْنُ وَكَا اللَّهُ لَحْرِي عَلَيْهِ يَوْلِكُونَ يسكا للألتكميك الذي وجدهناك مركفيات م جـوَاجًاكِالًا وَمِلْعُمِنَ لِكَ أَنْصِ لَلْيَاتِ التَّعِلِينَ وقُحَ العُنُسِّ مُنُهُ الْمِنْ أَعَابُوهُ وَفَالُوالَةُ وَلَا الْسَبِيرِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال جِسُيهِ عَمَا يُمْ وَخُرُقًا كَانُواْ مِا تُونَ بِهِرْ وَبِضِعُوا فِي عَلَى إسم ربيع فالوابص عد يُؤخَّا إِفَالَ لَهُ مِنْ وَلُسُ يُؤخَّا صَابَعَ المرصى فكانت الامراض فادقهم والشياطير ايفنا كَانْوَاجِدُ جُون ؛ وَأَنْ لَاسًا فَهُوْدًا كَانْوَا يَطُونُونُ ٱلشَّعْ صَيْعَةَ النَّوْبَةِ إِذْ كَارَيْقُ وِلْ لَهُ مِ أَرْيُوْمِ أَوْ وبعت ومون على الشياطين فيوكأن عرمون السينوع بالله عارية عُ أَلْدَى فُولِسُوع الْمُسَعِيرُ وَوَصَع بُولْسِ المسيغ عَلَى الْدُبِرِكَاتُ وَمِوْلَوْ وَالْجُ جَسَّةُ الْحَكَانُوْلِيقُولُونَ وم عَلَيْ وَلَيْنَ فَاقْسِلُ وَفِي الْقُلُ رُعْلَيْ وَطَفَقُولِ الْقُلُ وَالْقُلُ وَالْمُقُونِ

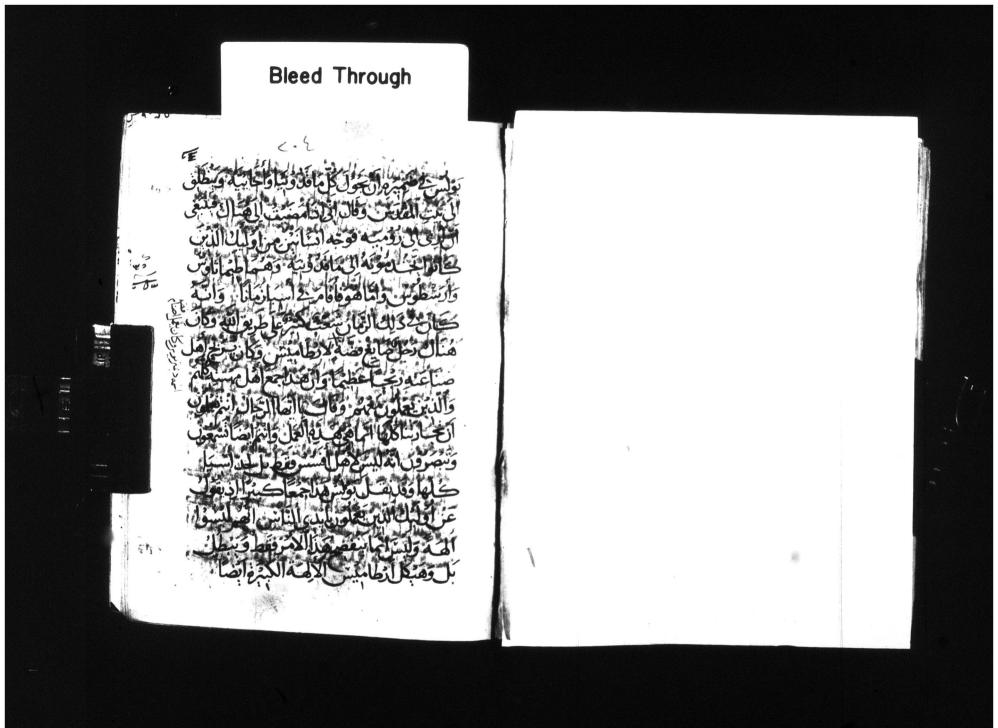

عَرْصُحْلَفُوكُ الْمُ الْزَنْ اللَّهِ الْمُسَدُّ الْدَيْ الْمُ الْدَيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِيَّ الْمُدَالِقُولِيَّ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم وَأَجَابَ وَلِكُ ٱلشَّيْطِ إِنَّ لَحِينَ وَوَالَ لَهُمْ إِمَّا سُوعٍ فَإِذِّ رِيعَا رِفُ وَامَا مَوْلُسُرِ فِأَمَا بِهِ عَالَمٌ فَامَا اللهُ مِنْ اللَّهُ وَوَلَّبَ عَلَيْهُ وَلِكِ الرَّجُلِ لِلْهِ كَانَ إِلَّا لَكُورُ الْمُنْفِقُورَ وَعِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَأَفَا مَهُورُهُمْ يُوامِ ذَلِكِ ٱلْمَدْبِ مَعْلَوْمُ مَسُلَقِ وَظِيمَ لَمُ اللّهِ الْمُؤْدِدُوالْمُؤْوِرُوالِيُّوْالِيَّرُ الشَّاكِيْنِ وَالْمُؤْوِرُولِ اللّهِ السَّاكِيْنِ وَظِيمَ لَهُ لِلْهِ الْمُؤْدِدُوالْمُؤْوِرُولِ النَّهِ السَّاكِيْنِ وَالْمُؤْدِدُولِ النَّوْلِ السَّاكِيْنِ وَأَلْمُؤْدِدُوالْمُؤْدِدُوالْمُؤْدِدُوالْمُؤْدِدُوالْمُؤْدِدُوالْمُولِ السَّاكِيْنِ وَالْمُؤْدِدُولِ السَّاكِيْنِ وَالْمُؤْدِدُولِ السَّاكِيْنِ وَالْمُؤْدِدُولِ السَّاكِيْنِ وَالْمُؤْدِدُولِ السَّاكِيْنِ وَالْمُؤْدِدُولِ السَّاكِينِ وَلَا لَيْوَالِمِيْنِ السَّاكِينِ وَالْمُؤْدِدُولِ اللّهِ وَالسَّاكِينِ وَالْمُؤْدِدُولِ السَّاكِينِ وَالْمُؤْدِدُولُولُولِ السَّاكِينِ وَالْمُؤْدِدُولِ السَّاكِينِ وَالْمُؤْدِدُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ السَّاكِينِ وَالْمُؤْدِدُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال وم ينه موقع النَّحَابُ عَلَهُم الْجَعِبِينَ وَكَالُ اللهُ رَبُنَا لِسُوعِ السَّجِ وم ينه لَم يَوْفِي وَكَابُرُكُم لِلْإِنْ الْمِنْ الْمِنْوَا كَانُوا مِا نُوْلُ وَجُلْآ وِلِيَّا ب دنويم. وكانوايعه فورتما كانوليغلوك وشجك بَيْرِجِعُ وَامْصَاجِهَا مُروَجًا وَاحَا وَاحْرَقُوهُا قَدًّا عِبِلَ كَانِ وَحَسِّبُوا الْمُالِمَا وَالْتُفَعِّمُ مِنْ الْوِرُونِ الْمُالِمَا وَالْتُفَعِّمُ مِنْ الْوِرُونِ مُلِيدُ فِي الْمُعَلِّمُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ وَكَازِلُمَا وَالسِّينِيْنِي وَلَيْمِ وَالْمُعَلِّمُ وَكَازِلُما والسِّينِيْنِي

أَرْطَامُ يُسْنَ لِهُ هَمِنَا مِبْنِ فَي أَلْهُ وَكُنِيْ لَكُنَا مِنْ فَالْكُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الافسَّاسِينَ إِنَّا كَالْجُلُ الْطَالْمُ يُسْ الْحُطَّيْمُ وَضِمْ، الذي ول من الما أن أجل له إذا لله إيف راجر اَرُيُفَ اوِمَهُذِهِ فَلَنْعِ لِكُمْ أَنْ كُونُواسَكُونًا وَلَابَعُ مِلْكِا ۖ سَيًّا الْعَلَا وَدَلِكَ أَنَّا الْمُأْلُنُهُمْ مِكْبُلِ الْخُلِيرِ الْخُلِيرِ الْخُلِيرِ الْخُلِيرِ يَسْلَبُوا أَلْمُ لِمَيْاكِلَ مَلَيْسَمَّوُ الْمُثَنَّارُ فَأَنْكُ الْمُثَنَّارُ فَأَنْكُ الْمُثَنَّارُ فَأَنْكُ دِيَنْ وَيْنَ كَالُواْ مُلْصِناعَنِي الْمُعْمَا وَبَهَا لَهُ فَاهُوْدِ اللَّهَ أَضِيَّ الْمَدِينَةِ الْمَاهُمُونِ الْمَاهُونِ الْمَالْحُرِيلَةِ وَالْمَالْحُرِيلِةِ وَالْمَالْحُرِيلِةِ وَالْمَالْمُونِ المَرَالْحُرِيلِةِ وَالْمَالْحُرِيلِةِ وَالْمَالْحُرِيلِةِ وَالْمَالْحُرِيلِةِ وَالْمَالْمُونِ المَرَالْحُرِيلِةِ و عَلَيْنَاعَلَى إِلَيْ فَيْنَاءِ الْمُنْنَاءِ الْمُؤْمِرِ وَلِيسَلَّا عَجْمَةً مِكْنَالُ الْمَ الْمَا عَلَى الْمَالِيَةُ وَالْمَالُولِ الْمَالِيَةِ وَالْمَالُولِ الْمَالِيَةِ وَالْمَالُولِ الْمُعَالِلِيَّةِ وَالْمُلْكِينِ الْمُعَالِلِيِّةِ وَالْمُلْكِينِ وَمِعْ لَهُمَا اللَّيْمَ وَلَا الْمُعَالِلِيَّةِ وَالْمُلْكِينِ وَمِعْ لَهُمَا اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِلِيِّةِ وَلَّهُ وَلَا اللَّهِ وَمِعْ لَهُمَا اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقِينِ وَمِعْ لَهُمَا اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّقِ وَلَهُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّقِ وَلَّهُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّقِ وَلَهُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِقِ وَلَّهُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّقِ وَلَّهُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقِ وَلَّهُمْ لِللْمُعِلَّقِ وَلَّهُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقِ وَلَهُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِقِ وَلَيْ الْمُعْلِقِ وَلَّهِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ وَلَّهُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقِ وَلَا مِنْ الْمُعْلِقِ وَلَهُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقِ وَلَهُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقِ وَلَهُمْ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ وَلَمْ الْمُعْلِقِ وَلَا الْمُعْلِقِ وَلَالِي الْمُعْلِقِ وَلَهُ مِنْ الْمُعْلِقِ وَلَهُمْ الْمُعْلِقِ وَلَمْ الْمُعْلِقِ وَلَا اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقِ وَلَهُ مِنْ الْمُعْلِقِ وَلَمْ الْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ وَلِمْ الْمُعْلِقِ وَلَا لِمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ وَلَمْ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّالِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِي الْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِق

ملا جَالًا فَعِيدِ الْمُلِلَان وَعَرامُ مِلاَمِ حَسْرِ الْمُ بلاد حيث ومَكْثِ مُعَنَاكَ مَلَكُ وَأَلْهُ احَدُونُ وَاعَلَيْهِ مِكُلِلْلِكِانَ وَمُومِعُلِما لَأَنْطِ لَافِ ٱلشَّامْ وَهَ مِنْ الْحُوْمِ إِلَى مَا فِدُونِ الْمُ فَيَّامَ مِنْ الْمُونِيُ الْمُونِيُ الْمُونِيُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْلَمُ وَلَيْهِ الْمُعْلِمُ وَلَيْهِ الْمُعْلِمُ وَلَيْهِ الْمُعْلِمُ وَلَيْهِ الْمُعْلِمُ وَلَيْهِ الْمُعْلِمُ وَلَيْهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ وَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَسَالَيْكُونُ اللَّهُ الْجِرِسَالِونِيْغِي وَعَالِيوُسَ الَّدِيمِ مِلْكِ ٱللَّذِي لُسْمًا وَهُولِاء أَنْظُلُقُوانِم لِيمَا وَانْفَطْ فُو كَارَتِيوْلُهُ فِي الْمِلْهُ مِن الْعَالِيَّةُ كَانَ وَمَعَامِالُرُّ كَارَتِيوْلُهُ فِي الْمَالِ وَكَانَ قَدِ الْمَالَ وَلَكَلِاهِ حَتَّى الْمُعَالِقُولُ الْكَلِاهِ حَتَّى الْمُعَا

وَلِنَا الْأَرْكَ عُلِمَ أَيْضًا انْكُمْ لِمُعْتَ أَيْنُوا وَجِعِ



مُعَمِّرُضَى وَانْ لَذَكُو الكلالِيَّا مَعَلَالِهُ وَالْكَالِيَّةِ مِعْلَالِهُ وَالْكَالِيَّةِ مِعْلَالِهُ وَا طُوْاللَّهِ يَعْظِي الْمُعَلِّمِ الْمَيْلِيِّةُ لَا يَالِّالُولِيَّةِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدِةِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْأَفَاوِيُلَجَةً عَلَى كُنْيُهِ وَصَلَى هِنْعِ ٱلْعَوْمِ عَهُ وَأَعْسَفُوهُ وَكَالَ بِكَانْعَطِيمُ مِهِ جَنْعِهِ وَحَعَلُوا وَأَعْسَفُوهُ وَكَالَ بِكَانْعَطِيمُ مِهِ جَنْعِهِ وَحَعَلُوا يَفِتْ لُوْنَةً وَكَانُوامُتُالِينَ مِن لِكَ الْحَلِيةُ الدَّفَالِ المُهُ إِلِينَ يَ وَنَ وَجُهِ النَّا وَكَانُوا مُوَدَّعُونَهُ كُ قَوْلَا لِمُنْ بِيَهِ وَمِ الْهَ نِهَا لَهُ مُنَا إِلَى دُوْدَسُ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِللَّهُ مُنْ اللَّالَّا لِمُنْ اللَّا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ جَيْنِ الْإِنْ الْمَاكُ الْمُوافِينَا هُمَاكُ شَعْنِيهُ مُنْطَلَعْهُ الْمَ وستركام أيسرة مناوافي أناالك أمروم فناك

النطف المتوثقاله المرودة عصاف التلقاي أَمْتُواوَحَمْيُعِهُولاَيْهُمُمْنَعَصِّبُورُللُّورَاهِ غِيْرِاتَهُ قَامِبُل وصلقة والبرالاملاء فالسمنا مدالكلام فالملا اللهُ المكات المنظار بالبيت المتنس عده الناسات اِدَنَّفُولِ أَزُلا يَكُنُو الْمَنْنُونِ بِنِيهِ وَلا يَكُونُوا سِلْكُونَ بَعَلِشَرَكُ لِينَمَادُ الْمُصَنِّعُونِ الْخَبِيكُونَ فَعَوْلِهُا يَالْحِينَ كِعَ<del>ادَانُ ِ ٱلنَّوْ</del> وَمِنْ أَجُلِ نَدُسُوْفَ سُلُعَ إِذَاك كشي المال وسيوفظ والمحافظ المناف مَن َ الْكُلُولِيَا الْعُلَمَا الْفُولِ اللَّهُ الْكُلُولِيَا الْمُعَالِمُ عَلَمْ اللَّهُ الْكُلُولِيَ بجث المقارض علائم تشابشوا أستبي فالمرتف الم يجالط بعبد دواس المتعافد المروا بطلوق ط المسكولة المساف والفاق والعالم مَعُمُ وَالْفُوعَلِي مِنْفَقَ إِنِي الْحِلْفُولِ وَوُسَمَ مُم الْعُلِمُ مناولاتا وتبناول عنالل خالفه والم كُلَّاجِيدِ إِنَّالَّتِي الْدَيْكَانَ فِيكَ مِنْكُ مَا لَطِلًا. معتقالنا والمهيد والمساويه وفداخه والمعيد العالية وَانْتُ مُوافِّلُ وَوَاهِ حَافظُ لَمَا اللهِ اللَّهِ الْمُنْوَاللَّهِ الْمُنْوَالِ فرعاي واحدار المساعر المراص والمعالم المساعد المن مِنَاكِمُ مِنْ مُجَرَّحَبِنَا الْبَهِمُ أَنْ كُونِوا لِمُفَظِّونِ فَوُسَّهُمْ سوك ويعتران فأعله العب المتعدد فيلفا الاجرين مرض كالبنج وم الحنوق ومل أما وم الافرجيلية من ورف و المدد ولما معول المعاد والمعاد ولم المعاد ولم المعاد ولم المعاد ولم المعاد ولم المعاد ولم المعاد ولم و وعاد المعاد والمعاد والمعاد والمعاد والمعاد والمعاد ولم المعاد ولم المعاد والمعاد وال اوللا سَاقُ بَوُلِمُ ثَالَةِ إِلَى وَنَظِيَّرُمَعُ مِنْ وَكُخَلَ قَايَطُ لَقَ الكالميك إذبعله وكال اتام النظ هيرحي ور يُعْمَانِ الْمُسَارِ فِالْسَارِي مُعْرِي فَلَا الْمُعَالِيقِ عَلَيْهِ الْمُعَالِمِينَا بِعِرَّاهُ البهؤدالبرقك وامراسيا فالمبحل فاعرواب

علية والموسود والمتعلقة المنالة والمنافقة والدامة والقعص والالقية والدعوان ادللوا الما فرونال الواحس المناسد المناسكال الاجالين الفاع الالمصافية الماء للتجربة الموشاة الفسار حليقا بالمتعلقية فالسالة Call Land Barrier عارف الفي المائلة والالفان الكان كن المالك المقطب طااط المحدوث الأر مجال المناسبة الغنز الدوقال كنو تاانعا الاحوالاال مخاج الارعدكم طاعل القرالعياء وادوامنا فكالالاالاخ مودي

ٱلشَّعْتَ كُلِّهُ وَالْفَوْاعِلَيْهِ الْلَيْرِي الْدِيشَنْعُوْنِ وَبِقُوْلُونَ ؠٵڹؖڞؘٵڵڗڿٙٵٮؠۜۼڶۺۜۯٲۺؙڮۼؙؽۏۘؽٲڟۜڟؘٳٞڷڗڿٛڸڷؚٙؾۼؠۼ<u>ۘڋ</u>ٚڋ<u>ؿ</u>ۛۄ فِكُ لَمُوَصِّعِ لِأَفَالشَّعْبِنَا وَيَأْرِفُ لِلنُّوْرَاهِ وَخَلِافَ ولهرار ومن فيالكك والخطا يفتا الانمينين الواله يكان وَعُخْتُرُهُ لَالِكَا لِلْطَاهِ رُودَ لِكَ أَنَّهُ وَانُواْفُلُفَاتُهُ وَا فنطرو الطوومن والأفتان معدو آلكته وكانوا يَطْنُونُ التَّصَعَّعِبُولُسُرِجُ لِلْهُيْكِلِ مِنَشَعَتْ جَمِيعِ الْمُل آلمك بنه وإجمع ميع الشَّعَت وَلْخَارُوا بُولُسُ وَحِسْرُوهُ الحسايح المنحكان واعُلفُ الأبواب الوَقْ فِينَا الجيركاري وباقنكة بلغامير أنجنك أظله بننه كلها اجهره المسلمة بمع ميراجدان المديسة كاله فالضطورات فين اعيه اخد قابيل قاشراط كثيرات ماد وَمَضَى إِلَهُ مِنْ فَلَا رَاوُ الْأَسِيرِ وَالشَّرَطَ لَفَوَاعَ الْصَرْبُو بَوْلَسْ فِي اللَّهِ الْمُدِّيرِ وَالْمُسْحِهِ وَالْمُرْآرُ يُوثِقُّونُهُ بسلسانين وطعوبها المحثة مرضو وماذاعها وكارتف مراكع بسيئة وعليه ماشيا أيتكم ومخل

رَيْنَا فَيْمُوا دُخُلِّ الدِمَشُورَ فِي الْأَكُمْ الْمُكُلِّ سُكُلِّ سَعَالِمِهِ فَيَعَالِهِ فَي الْمُعَالِمُ والمنون فالمقا والمتعلق وعدالدك ال وَلِمُ الرَّابِصُوْمِ لَ خُلِيعُهُ ذَلِكَ النَّوْرُ فَامْسِكُ سَلَّاكُ عليب فلتح علل شائة فانتفيط الكال فالطيئاله اولئك الدبركانوامعى ودخيات ومشق وات وفدي ناع فراله كاانت سياح العام الماء رَجُهُ لِيغُرِفُ حِجَهُ بَيْنَا تَفِيًّا وَالشِّرِعَةِ وَكَالْدَى كَالْ ارت إصطبيد قبالا الطريق المرفساد كالما أفك أه هِمْ مَن لَهُ جَمِيعًا لِمُ وُو الدَّبر صَاكَ امَّا مِن وَفَالَ لِي عَالَى واسلوالا يخ يعالا وتستاة كات عد العظم المنه سَاوُول الجي الصحيفيك وفي الله السّاعد الصّحيف و القالم المع فالمناسلة المناسلة والمالكال وعينتكي تفرست فيه وقسال الألقة الاه أباساس الاحوه الدويوس واعلما والماليوالي افامك لنغرف مسترية ونعاب الساز وتسم المؤب ماسيه المسافرة والماساني مرف وتعييبرلة شاهِ العندج يعزالناس على واحكن المراز والمعال وسنف فيعنف النواب مَالَأُنْ وَشَيْعَتْ وَالْأَنْ فِلْمُنْاطَى فَرُفَاصُطَيْغُوا فَارْ معتدا الرف علاورعطاء رالتساء متعطاعل مِن طاياك إدبيع وإلا سياء وعند وصرت إلى المرواة الانص وسعب صوقاية ول المشاوف التا فالان هَاهُنَا الْيَعِنَا لَعَدُكُنَّ وَصِلَتُ وَالْمَدُكُ أُولِينُهُ وَرَالُهُ وَالْمُدُورِينَ لتطادد اجت وقل مزان استدى فأل و المُعْمَا الْمُعْمَالِكُ اللَّهُ المُعْمَالُ اللَّهُ المُعْمَالُ اللَّهُ المُعْمَالُ اللَّهُ المُعْمَالُ المُعْمِعِينَ المُعْمَالُ المُعْمِينَ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمِينَ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِلُ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِلُ المُعْمِينَ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِينَ المُعْمِلُ المُعْمِلِينَ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِينَ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِينَ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِينَ المُعْمِلُ المُعْمِلِينَ المُعِمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِي المُعْمِلِينَ المُعِمِلِي المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِي المُعْمِلِينِ المُعْمِلِين أناف وأسوع الناصري الذيان تصطفله والفق النبركانوامع الطرواالكورواماصوت دالالبي لاتم وليربع لون شهاد فال على معلى الماريث كالمع المعقافة المائن مائت باستدى ما وَهُ مُلِعُلُونَ أَيْضًا انْ كُنُ اطْرَحُ فِي السَّعُونَ فَالسَّعُ وَالصَّابِ

2/2 رُوكَهٰیُ » فَدَنَامِنُهُ الْهُمْ يُرُوفَاكِ لَهُ قُلْ لِالْتُكَارُوكُمُنْ ٱلذَيْرَكَانُوابُومُهُول بِكَ فِي كَلْمُعْلِينَ وَادْكَاب قالتُ لَهُ نَعَمْ وَأَحَابُ الْمُبْرُوفَالَ لَهُ أَمَا مِالِكَتَبِرِ بسفك ومغبدك استافانس شاهبك اماايضامعهم أَفْنَكُمْ الْأُولِمُنْدِهِ فَالَ لَهُ مُولِسُ وَأَنَا فِيهَا وُلَدِّتَ فِيحَى كِنْ وَافِقًا وَكُنْ مُوافِقًا لِمُوى فَاللَّيْهِ وَكُنْكُ عَنْهُ لَلُوَقِٰنِ أَوْلِيكِ الَّذِيْرِكَ الوَابِرِيْدُوْنَجَلِيهِ فَنُو اَحْرُسْ بِيابَ الدِّبُرِكَا وَالرَّجُونَةُ فَيَّ الدِّلْ لَطَّلُقِ وَخَيَافَكُومُ يُولِمَاعِلُما نَدُوفُونُيُ لَا يُعَلَّى اللهُ كَارِفِلْ كَنْ اللهُ كَارِفِلْ كَالْفَلْ كَنْ اللهُ كَارِفِلْ كَانِفْلْ كَالْفِلْ كَنْ اللهُ كَارِفِلْ كَانِفْلُونُ اللهُ كَارِفِلْ كَنْ اللهُ كَارِفِلْ كَانِفُونُ اللهُ كَارِفِلْ كَانِفُلْ لَهُ كُلُونُ اللهُ كَانِفُلْ كَنْ اللهُ كَانِفُلْ كَنْ اللهُ كُلُونُ اللهُ كَانِفُلْ كَنْ اللهُ كَانِفُلْ كَنْ اللهُ كَانِفُلْ كَنْ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلْفُ كُلُونُ اللهُ كُلْفُلْ لَاللَّهُ وَلَوْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ كُلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ لَا لَهُ كُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لِللْهُ لَلْ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِللْهُ لِلْمُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلَّا لِمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْم فانصُرُس لك الكَليَّة لِننادَى للامَرُ عَلَّا شَعُول مربغ كرف إكليه رفعوا اصوافه وصاحوا وَمِ الْعَسَد الْحُسُ إِنْ يُعِيلُ لِمِ الْلِمْفَيِّفِ أَرْمَاهِ الْمُعْوَى مِن مَوْعُ عَنُ الْأَرْضِ الدِّي فِي وَهَ كَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ البِّكَا لِلْهُوْدِ بِنْعُوْهَا عَلَيْهِ فَاطْلُقَةُ وَإِمْدُوالَ فَلَهُ : بحضرُ عَظَما الكهدة وجميع المجفل وروستاهي وساف ٳۯۑۼؠؙۺؘۊٳۮڬٳٮؙۏٳ<del>ڹۺۜٷ؈ؘٷؼڗۨڤۏ</del>ۣۻۺٳڰۻؖۿؗ؞ؖ*ؽؿؖڮڹ* فكانوا ويمعدون العادالي لموى فأموا لأسير بَوْلُسُوانِلِهُ وَامَامَهُ بَنِهُمُ ﴿ فِلْأَنَا مُلْ يُولُسُحُ عَصُورً الله المُخَالِمِ اللَّهُ مُنْكُرُ وَالْمَرَانُ اللَّهُ الْمُحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ مَا إِنَّمَا الرَّجَالُ الْحُورَى أَمَا لِكُلِّيدِ مُ<del>كَوِّبُ وَنُصُلِّفُ اللَّهُ مُرْرِر</del> فظرالله إلى ليؤمن وأنجه سنيا الكاهر الهواؤليك الفيا ٠٠ بللجَ لِيُوحَيْعُ لِمِن أَجُلَابُهُ عِلَهِ كَانُوابَصِيعُون الحَالِدِ انْ صَرَبُوا بُولُهُ عَلَقِهِ وَعَالَ لَدُلِيُ المَ الْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ أَوْهُ مِينَ لَمُعَا قِبْنِينَ قَالَ مَوْلَسُرِ لِللَّهِ اللَّهُ سَوْوَ يَصَرُهُاكِ اللَّهُ مَكَا إِنَّهَا الْكِصُّلَةِ اللَّهِ مِنْ الْكِصُلَةِ الْكَبْبِينِ \* ١٠ اللهُ ﴿ للقَايد الذي كَانَ مُؤَكِّلُا فِ الْمَادُورَ لِكُورِانَ النَّجَالِسَّ عَالَمَهُ عَلِمَا فِللنَّوْرَاهِ وَالنَّالَةِ بَنَعُونَى المَعْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال النوراه إدراك رازيص وي فالدرك الوقوقاء وبعد فعرا لا يوسال الماكات في مناالرك المنظرمادا الندمنزع أل نفعل لان ∽







هُ النَّ الْوَالَهُ لِكُلِّي اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مُؤلِّسُمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُؤلِّسُمُ اَعَالُمُ الْحِوَقِ لِلْهُ كُلُّمْ فِي لِأَنْهُ مِلْتُونِ لِأَلْعُرُفِيهِ و الماع المروك المنطقة على المرادة المروك المرادة المروك المروك المرادة المروك وَيَعِضَدُمُ حِنِ الْفَرِيسَةُ نِصَاحَ فَالْكِرْمِا الْمُكَا التِجَالُ إِخِنَانًا إِنْ مِنْ اللَّهِ البعَانُ الأَمُواتِ الْمَاكُولِ الْمَالَةِ فَلَمَا فَالْ هَذَا وَ قَعَ العِبِينِينِهُ وَلَا فِالْمِعْضَةُ مِنْ يَعْضِ وَلِنَفِيسَاءُ العِبِينِينِهُ وَلَا فِلْمِعْضَةُ مِنْ يَعْضِ وَلِنَفِيسَاءُ ٱلشَّيِّعَٰ وَدَلِكِ إِنْ لَا مَادِقَهُ يَرَّعُ وُنَ أَنَّهُ لَيُسْ فِيكُ ولاملائك ولازوج واماً الفريسة وفيقرون عمر والمرابعة والم مَاللَّهُ إِنْ فَأَنْكُانُ وَحُلَاكُ مَا حَاهُ وَاتَ ٢٦ السَّيْفِي لَلِّ عَلَمَا كَانَ بَهُمُ السَّعَتَ الْمُرْفَوْفَ الْمُمْرِ

214 فغمت مع الرومور خلصته بلاعلت الله رواني ويب غيث معرفة السَّبَ ألَّذى مِرْ إَجُلَّهُ كَانُو اللَّهِ عَنَّهُ حَيْدَ ذَيْهُ الْمَعْعُ فِي مِرْفُوحِلْبَتُهُ الْوُمُونِدِ عَلَى رَابِع تَوْرُاكُم وَكُراكِم لِي عَلَيْهِ شِنَيًّا لُوجِ الْوَثُووَ الْفَ فحسن وجب بواليك وامرة خصومة ال مُعَدِّلُهُ وَاقْتُهُا مُوهُ بِينِ لِدُنُكُ كُرُمُعِيا فَا مَ فَقَعَلُوا وَلَعَ المسروا بوقاحد وانولت في الله ومضوا ندينة التياطئين ومرالغداة والوسطا ببن كذبه فلاق النسالة جعك يشايله مولية لمَدِهُونَ فَلَاعَلِمُ اللَّهُ مِنْ فَيُلْمِفْتِهِ فَاكُلَّا اللَّهُ اللَّهُ فَالْحَالَةُ السَّوْفِ



إِيُوانِ مِيرُودَسُ: وَمِنْ فِي الْجِنْدِ الْمِوالْجِدَرِ عَلِيبًا م فاوتم الخاص المعالم المنطق المنطق مقال المامة عظيرالكينيه معالمشاخ ومعطرطلوس الحطيب المتحدث يكتو للمرصط المتك والسواة فاعلوا الفاص المرواك والآدعاه بدى طرطلق العشفاء عصعى المالعاد والمسافر المائلات بَقِع فِيهِ وَيقَوُلُ فَحِرِيلِ السَّارَخِي الْكِيرِ مِلْ اللَّهِ الْمَالِيرِ مِلْ اللَّهِ الْمُرْكِلِينَ الْم المالك المعاندا المالكات وقاصنعت العسابه الأمه وسيونات كتأثرة الماريد المراجع المال ال بعِ اللَّهُ وَكُلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ Lillian Control of the Little الشريف في الحرز وَلكن للانتعلى الإطفاف الله المعالمة المعالمة والمعالمة وال المطلب بنك ارتضع الم تواضعت بالحاركوا بالقدوحان العنول على الروال والدور المسالم مَا الرَّجُلُ عُسِلًا وَيَحْ السَّعْتُ عَلَى مِنْعِ الْهُودالِينَ 以上の大きなとは一大の大きなと كِ كُلُّ الْأَرْضِ وَدَلِكُ اللَّهُ وَالسُّلِّعَلَمُ النَّاصِرِي وَاجْتُ العالم المالية والمالية المالية المالية المالية والمالية انْ يَجْتُرْهُمُ كِلَنَا ايْضًا فَلَاوَحِكُنَاهُ ارْدُنَا انْ باز يكون الدراز والاقيه المراحلين الدراز والاقيه المراحدون بُدِبُنَ عَلَى الْمُسْتَبَنّا فَانْفَلَهُ لُوسْبُوسِ الْمُسْبُ الحري المناطقة المالية والمالية والمالية مرابد بنابعشف عيرة وجبيد النك واسر حُصَمَافُه النصيرُوااليُك وَعَدِنْفُ دِوْلِدا السَّالِكَ وَ مناسرك المعالمة الماملة المسعود الزي والما وي المراجع المراجع والمحاول أَنْعُ أُمِنُهُ عَلَى الرالامُورالَّهُ فَدُرُهُاعُهُ إِنَّهَا جُكَّ

كَازَبُعَثُ ِدَامًا بِجُضِرَهُ وَلَكُلُّهُ \* فَلَا حَمَلُتُ لَهُ سَنَانِ عَاءُ الْحَوْضَعِيَّ الْمِهِ الْحَدِيدُ عَنَ وَكُونَ معسواعا الديكار يبوطن معوامي الهالث فِسْطُسُ ، فإِمَّا فِلْأَسْ فَلْكِيضَنَعُ اللَّهُ وُدَمَعُرُوفًا خِلْفَ معولون ماعندا ومعمولا مليولوا يدو مَوْلُنْ عِبِينَا مِلْ اقِدِم فَسُطِسْ الْمُنْسَافِية بعلالما والماوف الموعد المعالم أيام صَعَدُ الْيَهِ الْمُفْتِينَ فَاعْلَى عُظَيْلَةِ الْكَهَمَةِ مَنْ سِما منيهالك الواحدة والافاطر وتعطي العاسا وَرُوْسَاالِهِ وَدِبِالْمُ رِيُولُسْ وَسَالُوهُ وَطلبُوا الْعِينَهُ مِنْ المتوال الماريال المارية اريع خدوبشعضه الكيك المفكس وعلوا الععلو الكازغالقام بوالطروط لكاليا حفووال حِينًا فِي لِطَابُولِ عَنْتَ لُونُهُ فَأَحَالُهُ مِنْ فَلِسُ مِنْ مُعَلِّسُ المعاملون في المرب وعب ماسعيد والم عِفُوظُ فَ سِيَا زُنَّهِ وَاللَّهُ مَا إِرِينَ الْعَوْنَ الْهَا فَمِنْ العالب الخنطيول روس والمراجات المنجينة الأنسان مستة لتفولوا كالمحديمة لمنا معمد فعيدالمولاد الداء الرَّخِلُ فِعَكُلُ فِكَتْ هُنَّاكَ بِمُنْيَةَ ايَّامِ أَوَعَشَرَهُ ودرول لالمتألفة فاعتام لوائمة المه على 2)8 وَالْجِيدُوالْ فِيسَارِيهِ \* وَلَلْعَ لَجُلَيْرٌ عَلَا رَبِي اللهِ المان في الماما والمواقدة والعوام وَامْرُ أَرُياتِوا سَوُلُمْ وَلَا حِنْ الْحِاطَ لِمِ الْبِهُو دَ النام المداد المالان ا الدين أخي أروام أب المقدين فاقتلوا لحقواله الأوال والمنطق والمان المان المان ابوانًا كَنِينَ صَعَبَةُ لَمِنْ فَعُونُوا بَقُلِمُ لَهُ وَالْبَ يطرال والمخطئ بخطئه وعطيط لقه بخلف

والسنول المركب منع بالمرابط والمرابع المرابع بمتعالفان فالمعاليفظفاالك ووشعت البرو وطلواة اصفهده فيكن فالمتولوق مان عاجها فاختوا افتافاهت المنشاحة فالمحشبة بولاندا والمستواط والمساول المساول ال ك والمعالات الماجر والوصال الماد الماليك مودوع ومصمان فأريد وواري سر مناهديله والمساودي كالاستان الارتار المن المديدة عاوى في الديام والمواجعة المال المال المناف وكال والمعدل الدي وحول الحار الزمواف الفائت في والالمؤرة الدواش مارتدان طلي المساللين وعاحر المال على في الدور ما الموقطات المعيط الحكومة فالزراف فطرب الحصال

المعرفة المان ولكن المعربة الله المراج والمسالة المراج والمسالة البهؤد وكإفا له يُعل وكالكَفَيْصَ الْجَابَ فِسُطِيسُ الله والمناكلة المناكبة المناك الْنَصْعَدالَ بَيْنِ الْمُقَدَّنِينَ وَهُذَالُ حِالْمِينَ يَدَى فَالْمُوْلِ الْحَابُ بُولِيرُوفَالْ عَلَى مُنْتِيرٍ قيصرافا وافي هَاهُنَا يَنْهِي الْكَاهِمَا أَخِطَا اللَّهُ ِي سَيْخَ £ اللَّهُ ال عُدُ الْنَارِي حُرُمًا الْوُسِبَا الْوُجِلَ الْوُتُ عَلَى الْسُنَ استغفى للوت وانكان ليش بندى تكاميا يُقُرِفُونَ وَلَيْسَ فِلْيُسَرِيقُ لِوَلْجَالُ أَزُيُهُمْ مُعْلَكُمُ عِلْمَا قُلُمُ وَإِنَّا مُسُنَّجُينَ جِينَكِ إِكَارُ فِي طُلُسُ ودراه وقال إنااد دعوت على أنبض فإل في تنطَلُو ﴿ فَلَمَا كَانَتُ الْيَامِ الْحِيدَ دَاعِ فَوْسُ الْمَلَكُ وَبَرْيَنِهُ فِي الْإِنْهِ الْمُسْلَمُ اعْلِيْسَالُمُ اعْلَى فَسَطَسُ فَلَّا مِكِمَا عنه الاما قص طلس عَلَى لَلْلَكُ حُكُوم الْكُلُلُ

بِالنَّهُ اللَّهُ اغْرِبًا فَلَا أَضِعُ مِن اللَّهُ عَنْدُ لَا يَرْضُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المعرف المعالمة المعرفة المعرف المُعْنَةِ الْيُومُ وَكُنْسُمُ الْمُعَادِثُ الْكُعَالَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِدِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِدِ الْمُعِلِي الْمُعَلِدِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِدِ الْمُعَلِدِ الْمُعِلِي الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّا لِمِي الْمُعِلِي الْمُ ماالط معال سطرع بدائعه والماد الاحتصاعف وتنعي ووكي والاحلا الله المهود وسنتهم معكم الريد منك انتسع متى وقد بني الفينام عالفواد ودوسا المديد ملح فيطس وَدَلِكِ اللهُ وُدِعَارِ فُون النَّهَ وَوَالْتَهُ مَدَالِكِ اللهُ وَدِعَارِ فُون النَّهُ وَوَالْتُ مُدَوِقِ فِي أَنْ مُنَدَصِبًا عَالِمَ إِلَيْكِ لِحَمْ بِنَدِ الْمُرْتِبَلِ عَيْمَا مُنْ وَقَ باجسا وكالن مقال منطر والصاللك اعربا ٳۏؙڔؘۺؘڸؿؙ؇ۿ؞ؙۄڂۿۦڔؘؽۼؙۯڣۊؙڹۜؿٷؽ**ؙؙؽؙؙؙؙؙؙؙؙٚ۫ۅؙڬ**ؚٳڷؠٙڮ۬؞ؚٚۄؙ ومتوالحال الحسور بعااله كالتطالب الموقعين المستراعة المركز على المستراعة المستر الما عشف والمعلم المعرف المعان والان عَلَيْ حَالَمُ عَالَى المعان المدقع المساقصا خواله ليثريني العبس فأ الديكان لامايت امرالله اصبيك كالما لالأعلقك الرَّجَا اللَّهُ عَنْرُولِكُ بِنُولِعُنَ آنَ الْعُورِ الْحِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المجمع عالم لعد المحالف وعل بعقلم النهار والليل وعلم فالتوابح يبادا أسلو حتار المعال المالية مِن العَمِلِيهِ وَمُ رَااتُهَا اللَّاكِ اعْزَامَا وَالْحَصَّوَ و المنافعة والمالية الماليان على السُسَّى بَبَعِي أَنْ يُومِن إِنَّ اللَّهُ بِعِبِمُ الْوَتِي فَانْ فَالْمِنْ فَعَلَّمُ THE REPORT OF THE PARTY OF THE وَبُ فَيْ مِنْ الْعَلَا لَاكِتُ الْمُعَالِدُ السَّالِيَّ الْمُعَالِدُ السَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المال المحفيلا الالك ديم وفال اعلوب الناصِرِي وَقَلُ فَعَلَتُ ذَاكِ أَضَا فِي مَنْ الْفَكَ رَفَالَ فَعَلَى الْفَكَ رَفَالَ فَعَلَى والمالك المعالمة المالك والنغ فليسر كترز التلطال المعالمة المراجع المرابع المرابع المرابع المرابع

وسلك البير أنف عن مركز بعدام الطُّلُمُ اللَّهُ التود ومرسلطان المفيطات الالله وتعالما مما المطانا وتعار والمراكنة المناصدة المالك المالك المالة المتعالمة المتعالمة النتيانية الكوتاديث أولا لاولناك المربيث ولاؤليك الدر ومعالين كوفال من وُ كَالْمُورُدُا وَرَادَيْكُ الصَّا الْحَمَرُ أَنْ يُؤْمِوا وَيَرْجَعُوا مِلْ اللَّهِ وَيَعْلُوااعَ الْأَنْفِ إدل النَّوْد وَلِيُّتُ من المورات المؤد في المنطق المرادة وا وتُسَلِيعَ مُرَارً لِمُسَاعَاتُهِ حَيْمَ فَالْكُوْرُ وَهِ أَمُرًّا واقع المنظع ومناسكالك بروالصعبران لنف أول سَناعُول مِن وسَي وَالْانْمِيارَ مَال الأمؤولل فالماتا ومعاما كون أنواك السيغ ومكون فافالهامة الزير المتوات وا

مُسَلِّقًا عَلَيْهِ رَكْنُ الْحَرْجِ الْعِمَّا اللَّهِ لُولِ الْحُرِلانَ و والدكين مُنطَلقًا إلى مَشْق خُلْ وَالسَّاطِابِ وَبِاذُونَ مُنْ الْمُنَاءُ الصَّرْتُ وَنَصُعَ لَا مَارِحُ الطَّيْقَ عَلَى الْأَنْصَ صَوْقًا يَعُولُ لِبَالْعِبُ رَامِتِهِ عَاسَاوُولُ شَاوُولُ لِمُ مَصْطَهِ لَهِ إِنَّهُ لَصَعِبٌ عَلَيْكُ أَنْ عُوْ عَلْمُ الشُّوكَ وَعُلَّتُ مَرْ الْنَاسِيدي أناف ويسوع التاجري الذي المتصطورة ماليمادالك وماالله وتعالمالك

4.

يروي ويال المالية في المالية ا متُوصَةً إلى يُطَالِيه عِلْسُنَامِها وَمُعُلِلَ مَا كَانَتُ المُ وَمَعُوا الْمُرْسِمُ الْمُعُولِ مِنْ الْمُرْدِ وَمَعُوا الْمُنْ وَالْمُوا الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُنْ الْم تَسْيُرسَبُرُ الْفِيلَا إِلَيْ الْمِحِيدُةِ بِالْحُدُر الْعِنَا حِلْكِ ومحتان يرجوك ويطاف ويطافه ومربعت فلياحث افنيك را الطينه. ومِنْ النَّالْ الْمُرْتَعَ لِدِدَالْ طَلْق مُسْتَغِينِ مِن وَالْعَلَ أَوْرِ الْمُسْتَعَالِلَ الْوَالْوَالْ الْمَالِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقَ عَلَيْنَا مُينَ عُلَم عَنْ كَانِينَمُ الْوُرَاكِلُون عَظْف السغبية ولمتطوالتبوف مقابل لزج فسلتا لائ مَبُ مَا جَنْ مُرْجَوَا لِيهَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَمُرْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م حَالِ انْعَفَّتْ فَلَاحُـُ رَاحِرِوْهُ وَاجِلُهُ نَلْعُ صَّلُو ۖ وَا المحسول المتنبية وكانت بالفرسنهام دبية بعُ أَرْجِمُ يِوَ مَنْ وَالْنَصْنِطُ القَارِبُ فِلْ الْفَرْقُ فَي الْمُعْلِيدِ اسمالاسال وكالماكات والاسالات مَنَّانِمَ فَيُكَّالُسُمِينَةُ وَسَنُوفَهَا مِنْ أَجِلَ لِيَكُمَّا خَالِمُونَ أنجا تركي ومازوق وخار أزفت ومنبط العنزان والشراع وكداك بسيراءك فالعيير فكال يولس يشتر عليه ويعول كالمنية ووفااها جعكنا بالصعب وللتكفر بَاأَيُّهَا الرِّجَالُ إِذَ لِيَ كَلْنَ سِيمُوا بِكُونِهِ بِيَيَ وَحِسْنَانُ إِ كِيْرُو لَمْنَ كُورُ مُرْكِتًا مِلْ ولِيفُونِ بِالنَّصَّا ﴿ فِإِمَّا الْمِنَ امْنِعَ السَّفِينَ وَإِنْ إِنَّا مِثَا الْ<del>سُيَّوَ لِلْأَنْسَالِيَّا الْمُ</del>لَكِّةِ الْمِنَ امْنِعَ إِنْ إِنْ الْمُعَلِّدُ إِنَّا الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ العَتَى إِيدِ فَاتَمَا كَانَ عُلِيعِ النَّتِي فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ولمرتحز الشين رئ ولا الخوم كافك الفطع رجا مِ اللَّاعَدُ لا مُربَوَلُسْ وَمِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل خىلانىالىدۇلكازلالكالىكاتىكا چىنىد يَصْلُوا رَيْثَةَ فِي المُعْتَا فَكَارَكَ بَرُمِنَا مُوَوْلَالَ وقف بوكس كمروفال وكيران تمال اقتور بَسْرُوامِنُ مِرْوَانُ فَأَوْالْ بِسُلْغُوْ اوَيَسْتُواكِ



مَكَاكِ اللَّهُ الْدَلْخُ اللَّهُ وَأَيَّا هُ اعْدِنْ وَعَالَ لَهِ الْحَبْفُ أَوْلَ بَافَقُ إِنَاكِ سَوُفِ مَعُومُ وَالْمَقَامُ مَن وَهُمُ وَالْمُقَلِّمِ مَعَادِكُلُهُ وَلَدُوهِ مُهُ مُ وَاللَّهُ لَكُ ﴿ فِيلَ خُلِهِ لِلَّا اللاجون م الأنف الديون المولية مرون المؤلائين وصن والغوا المؤلائين وصن والغوا المؤلائين والمؤلائين والمؤلفة المؤلفة المؤلفة

المريرُوتُكُ مِبْلُطْيَةً وَالْعَرُبُرُ اللَّهِ رَفِيكُما كَالْوَا سُكَانًا الطهروالدينارَجَة جريلة واصرموات ارًا وَدَعَوْنَا إِلْمُعُنَّا لِصَطَلَى بِسَبَ لَلْطُوالْكَيْبِ وَوَضَعَهُ عَلَى إِنَّا فِي فَرِينَ مِنْهَا الْعَيْمِ فُوراتِ النَّان فَهَسَنَتُ يَلَهُ فَلَّارَاهَا ٱلدِّينَ مُعَلَّقِهِ فَي لَا جعَ لُوالِعُولُورُكِ أَلْهَ الرَّجُلُ وَنَالُ فِلْ الْجَامِ العِرُ لِيَ مِنْ الْعَدُلُ الْحَبَا ﴿ فِامَّا مُؤْلِسُ الْمُعَالِمُ فَالْمُوالِسُ الْحَدُونُ مَعْ الوس بسكا وطرح المنعي والدار والميصية سنا رِلَا شَنْ وَفِيلَ إِنَّ البِّنَ رَبَطْنُونِ اللَّهُ مِنْ سَاعَتِه سَرَعَ فَعَ وَجَرَمُنتَاعَا آلاص فَالسَّطُوفُ وَقُتَاطِهُ لِلْ وَوَافِالنَّهُ الصُّهُ سَيًّا مُعَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله عيروا العنهم وقالوا الله ألأه في قالت في الما المدحقول ال لرجل المية بوليوش وكان رئيس الديره وأصافا

والمنظمة والقوا والعن فا استرالها والمرابطة والله والمنظمة والقوا والعن فا استرالها والمرابطة والمنظمة والمنطقة والمنطق را ما المنظم المواطق المراع من الما على المواجع المحت المدين المواسطة المواجد المواجد المواجد المواجد المعتادة المواجد المعتادة المواجد الموا

و يُولُرُون عَادِوق سَالَكِم وَ فَالْمُعْوَافَالُ لَمُورِ والمحدثين بالوثافات ومعت فالدى الروم اس الممليك وافتصف الانتكانستوك المن فأكار المؤديعاوية فتراضطرن الات الْمَ وَالْمِعْوِلَ فِيمُ لَا أَنْ كَانِ عِلَى سَيْنًا أَفَرُ فُرِينِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شعبي اخلص الاردت أنخضروا واراكه وافض عَلَيْكُم مَ يَهِ الْأَبُونِ وَدلك التي يَخُل دَخِالمَ السَّال اصَّغِي مَوْثِقَا النَّكَ عَلَمُ الْوَالْهُ عَزَلْ فَيَ اللَّهِ الْمُعَالِدَ الْمِنْكُ كَالْمُ مِنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ الل ئى العَمَّىٰ وَلَ لَمَا فِيكُ مِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَ

عِنْ وَوَجَعِ ٱلْمَعَا عَلَى ﴿ لَا يُعْدَوْلُهُ وَصَلَّى وَوَضَعِ بَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمِلْهِ وَلَمْ الْعَلِيمِ لَا كَا إِنْ سَارِ ٱلْمُرْجِينِ الْمُورِي وَالْمِلِيدِ الْمُعَالِمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُراجِينِ الْمُراجِدِينَ الْمُراجِدِينَ الْمُراجِدِينَ الله و المربيدة والمورية و والموالموالموالموالموالموالموالم المربعة المالية المالية المرابعة رَوْدُوْما . وَحَرَجُابَعُلُ مَّلَتُهُ اللهُ وَسِوْرُا فَ مَالْمُ وَسِوْرًا فَ مِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ وَالْمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَلَوْلِيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِمُ اللّهُ وَاللّهُ م سَّارَاقُوسُ الْلَكِيْنِهِ فِكَنْنَامِ الْمُنْكَةُ الْمَامِ وَدُرُوامِنَ مَرُورَبِلْغِنا الصدينة وَاعْبُولِ عَهُدِينَ وَمِ د مَنت لَادِجِ الْمُؤُونُ وَلَيْ يَنْ الْمُؤْمِنُ الْمُ وال منظماً الوسط بعدانطاليد فاصباك أمناك فطلواالنافافتناعنكفم سنعة أنام وفحنك ياتينا خرجوا لاستقالنا حق النوق الدينوي ويست وعرالله الجانب فلازاهم

# Water Damage

والمتدوا وصاروا البده والخن اطد أن المرملكون الله الدينات الم ما الشعب وفل لمئه أنكر تنه وزن مَنْ فَاللَّهُ الْمُعْرِفُ فَعِيْدُمْ وَلِتَعْقُولُمْ الْمُعْلِقَالُهُمْ الْمُعْلِقِيلُهُمْ وَلِتَعْقُولُمْ الْمُعْلِقَالُونَ عَلَيْهُمْ الْمُعْلِقَةُ مُوْمُ وَمُعْمِدُمُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُهُ مُوْمُ وَمُعْمِدُمُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُهُ مُوْمُ وَمُعْمِدُمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُ اللْ

والفالغون والإكدر فصطائر المالطات والفالغون والإكدر فصطائر على المواد المواد المواد على المعترفة المعترفة المعترفة المعترفة المنطقة المعترفة المنطقة ا الروسيجانة صاحب ودالي ويعالدوس لد فهانعب وتصب مع هذه الريكال الكرام والمها واللاعس المساري وكرين المسكر عَظَامًا و اللهايسال على المناسطة الماسالي المالية المالي

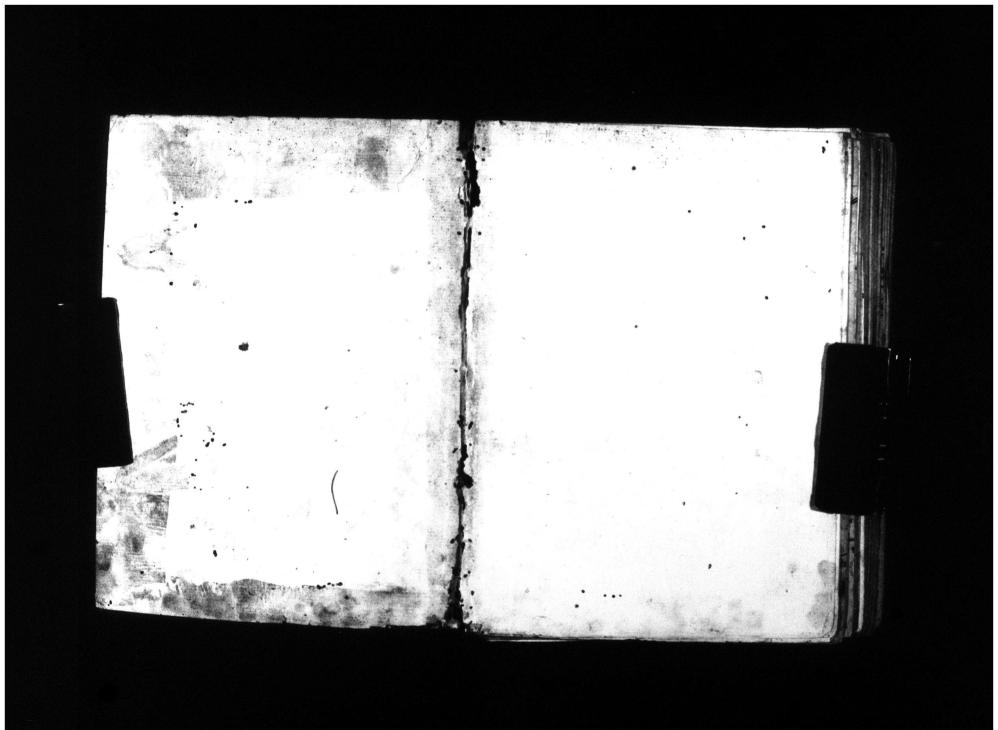

LOCALITY OF RECORD

ST. MARK'S CATHEDRAL, CAIRO

TITLE OF RECORD

BIBLE MS. 174

ITEM

PROJECT NUMBER
EGYPT 001A

**ROLL NUMBER** 

15